



## حفاد النبي ﷺ

الإمام محمد المهدى «المنتظر » السيد البـــــدوي السيد إبراهيم الدسيسوقي السيد أبو الحسن الشـــاذلي -- السيدة زيب بنت الإمام على السيمدة فأطمة النبوية بنت الحسين السسيدة سكينة بنت الحسسين السيدة عائشة بنت جعفر الصادق السيدة رقية بنت على الرضا السيدة نفيسة بنت حسن الأنور

الإمام الحسين وأخيه الإمام الحسن الإمام على زين العابدين الإمام محمد الباقــــر الإمام جعفر الصـــادق الإمام موسى الكاظــــــم الإمام على الرضــــا الإمام محمد الجـــواد الإمام على الهــــادي الإمام الحسن (المعروف بالعسكري)

تأليف النبوي جبرسراج

> منتبة فاهر للتروكن سوق الكتاب (حديقة الأزبكية) جمال شعلان ت: ٤٩٠٢٧١٣

#### بسم الله الرحمن الرحيم

کتابخانه ۶ مرکز تعقیقات کامپر تری سوم اسلاس شماره ثبت: ۹۴۴۹ ۵ تاریخ ثبت:

حقوق الطبع محفوظة للناشر رقم الإيداع بدار الكتب 9708 / 2001

### ٩

#### إهسداء

إلى كل من يحمل مشاعر الحب الأحفاد النبي ﷺ، الذرية المطهرة... أقول لهم:

فسيسا من يواليسهم ويحسفظ ودهم

ويكرم مستسواهم هنيسشا لك البسشسري

فسلا بديوم العسرض تسسمع قسائلا

تفسضل تفسضل فسادخل الجنة الخسضسرا

وأقول:

والمرء مع من أحُبُّ يحشُر

وقد كفاني أنى محب

هذا كتاب محبة لأحفاد النبي ﷺ وهم:

- السيدة زينب بنت الإمام على
- السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين
- السيدة سكينة بنت الحسين
- السيدة عائشة بنت جعفر الصادق
- السيدة رقية بنت على الرضا
- السيدة نفيسة بنت حسن الأنور

- الإمام الحسين وأخيه الإمام الحسن
  - الإمام على زين العابدين
    - الإمام محمد الباقـــــر
    - الإمام جعفر الصـــادق
    - الإمام موسى الكاظـــــم

    - الإمام محمد الجــــواد
    - الإمام على الهـــادى
  - الإمام الحسن (المعروف بالعسكرى)
    - الإمام محمد المهدى «المنتظر»
      - السيد البــــدوى
      - السيد إبراهيم الدسموقي
      - السيد أبو الحسن الشاذلي

تأليف: النبوى جبرسراج

مكتبة طاهر للتراث



مقدمية

#### ٢

#### متسدمسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

لقد شاء الله تعالى أن يحفظ ذرية رسوله ﷺ وهم المعروفون بأهل البيت النبوي في ذرية ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، من الإمام على كرم الله وجهه، فقال ﷺ •كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة، فإنني أنا عصبتهم، وأنا أبوهم، (أخرجه الطبراني في الكبير)، ولذلك درج الحسن والحسين على نداء جدهم بـ [يا أبت]، بينما كـان الحسن يقول لأبيه رَيْزُلْتُكُ يَا أَبَا الحَسِين، ويقول الحسين لأبيه يَا أَبَا الحسن، ولأن ذرية رسول الله ﷺ قمد ورثوا عن جدهم العلم والحكمة والأخلاق الكريمة والآداب العالية والسلوك المستقيم، فقد وضع الله محبتهم في قلوب العباد، لأن رسول الله ﷺ كان يحبــهم حبا عظيما، ووصى بمودتهم وهي الثبات على محبتهم، وحذر من بغضهم ومعاداتهم، ولقد شرفهم الله بكرامته إكراما لنبيه ﷺ، فوجبت محسبتهم ومودتهم ومعرفة منزلتهم، ففي الحديث الشريف، عن مجاهد رَيْزُلْكُ، خرج رسسول لله ﷺ وهو آخذ بــيد فاطمة ابنته فقال "من عرف هذه فقد عرفها ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمــد، وهي بضعة مني، من آذاها فقــد آذاني، ومن آذاني فقد آذي الله»، [أخرجه الطبراي في الكبير]. وأول آل السبيت، الحسس والحسين، وأبوهما وأمهما، الإمام على والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، ثم ذرية الحسن والحسين بعدهما. . وقد خص رسول الله عَلَيْمُ الحسين بحديث شريف، فقال: «حسين منى وأنا من خسين، أحب الله من أحب حسينا» [رواه الحاكم وصححه، وقال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة».

ثم حفظ الحسين تَعْظَى ذرية آل البيت في ابنه على زين العابدين، الملقب بـ(السّجّاد)، وهو الذي نجا من القتل في كربلاء، فقد احتمى بعمته السيدة زينب وهو صبى، حينما صاحبت في القتلة: إنه بقية جدى، فماذا تقولون لجدى إن قتلتموه؟

ومن ذرية زين العابدين تواصلت ذرية آل البيبت من الحسين السبط، ومنهم الأثمة الذين جاء ذكرهم في هذا الكتماب، وقد أطلق على ذرية الحسن والحسين بعد ذلك لقب «الأشراف»، وهم منتشرون في سائر بلاد الإسلام، ولهم في مصر نقابة تضم منهم أكثر من مليون، ينتسبون إلى أحد الإمامين، الحسن والحسين.

ومن ذرية الحسين، خاصة الأئمة المعروفون بالإثنى عشرية، وهم: الإمام زين العابدين، فالإمام محمد السباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم على الرضا، ثم محمد الجواد، ثم على الهادى، ثم الحسن الملقب بالعسكرى، ثم آخر الأثمة محمد المهدى الملقب بـ(المنتظر).

وهؤلاء هم الطبقة الأولى من ذرية الحسين رَوَّقِينَ، ومنهم أيضا من ذرية الحسين رَوَّقِينَ، ومنهم أيضا من ذرية الحسن، زيد الأبلج، والحسن الأنور، والد السيدة نفيسة، وغيرهم كشير، لقبوا بالأثمة. ونتناول هنا الطبقة الأولى من أبناء الحسين رَوَّقِينَيْنَ وعددا من الطبقة الثانية من الذين جاءوا بعد الطبقة الأولى.

والطبقة الثانية من آل البيت، تضم أقطابًا ظهر دورهم في الحياة الإسلامية منذ القرن السابع الهجري، وعلى رأسهم السيد البدوي، والسيد إبراهيم الدسوقي، وخاله سيدي أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنهم جميعا.

#### مكتبة طاهر للتراث

ومن السيدات الشريفات، السيدة زينب والسيدة فاطمة النبوية وأختها السيدة سكينة، ثم السيدة نفيسة والسيدة عائشة، ويطلق عليهن الشريفات، لنسبتهن إلى آل البيت النبوى الشريف.

ولقد كان للناس تعلق شديد بآل البيت لسببين، وصية رسول الله ﷺ بمودتهم والثبات على محبتهم، كما جـاء في كثير من الأحـاديث النبوية الشريفة، ولأن الشفقة عليسهم كانت تزداد بسبب ما تعـرضوا له من ظلم واضطهاد من قبل الخلفاء الأمويين، ثم العباسيين بسبب تخوف الخلفاء من ميل الناس إليهم والتفافهم حولهم ورغبتهم في مبايعتهم بالخلافة، وخاصة منذ استشهد الحسين يَخْشُفُنُ في كربلاء، باستثناء الخليفة الأموى الراشد عمر بن عبــد العزيز الذي أوصى بهم خــيرا وأبطل الإساءة إليــهم على المنابر، وكــذلك الخليــفة العــبــاسى المأمــون، الذي كان بــطبعــه يحب آل البــيت ويكرمهم، كما سنرى، وذلك راجع لفهم الخليفتين الأموى والعباسي لهذه الآية من كــــــاب الله ﴿ وَالَّذِيــــــنَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئُ بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]، حيث فُهم منها إلحاق الذرية بصاحبها المؤمن يوم القيامة، وليس هناك أولى من ذرية رسول الله ﷺ لحسوقًا به في المسقمام الكريم! وكذلك من يواليهم ويحفظ ودهم ويكرمهم، كما قال المحب:

وسبب ثالث لدوافع محبتهم أنهم تمسكوا بالأخلاق المحمدية الشريفة ونشروا العلوم المحمدية السامية، فقد كانوا يذكرون الناس بالجو الإسلامي الأول في عهد جدهم المصطفى عليه ويدعبون الناس بلسان حالهم وبكلامهم القريب العهد من كلام جدهم عليه ولا عبب، فهم الذين

شرفهم الله بكرامته بعد جدهام، واستحفظهم بعض كراماته، واستودعهم بعض علمه، وجعلهم عماداً لامته، ودليله إلى الصراط المستقيم، يغتبط من والاهم ويهلك من عاداهم، وهم الفروع الطيبة والشجرة المباركة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيسًا ﴾ [الاحزاب: ٣٣]. وصدق المحب:

هم القوم من صافاهم الود مخلصا تمسك في أخراه بالسبب الأقوى موالاتهــــم فرض وحبهــم هدى وطاعتهـــم ود وودهمــو تقوى كما قال راجيا:

فيارب زدنى مسسن يقينى محبة وزد حبهم يارب في حسناتى وهذا الكتساب أيها القارئ الكريم ليس كتاب تاريخ وترجمة لآل البيت، بقدر ما هو كتاب محبة، بل دعوة من القلب إلى القلب لمحبة أهل البيت بأداء واجب المودة التي هي وصية رسول الله على أنهم استحقوا شرف باب الوفاء له على وقد دلت أفعالهم وأحوالهم على أنهم استحقوا شرف الانتساب لاكرم خلق الله، فلهم جهاد في سبيل الحق، ولهم مواقف كريمة، ولهم كلام نافع، شهد لهم العلماء بذلك، لذلك كانت لهم منزلتهم الكريمة عند السلف الصالح، وخاصة الحلفاء الراشدين، فكان من صلة منزلتهم الكريمة عند السلف الصالح، وخاصة الحلفاء الراشدين، فكان رحمي، كما تزوج سيدنا عمر بن الحطاب ولي الله أحب إلى من صلة الإمام على ، لتكون له صلة بذرية المصطفى في كما أخبر بذلك، ثم سار على ذلك أهل الصلاح وكل المحبين لرسول الله وهي .

وأحفاد رسول الله على الذين يحدثك عنهم هذا الكتاب، هم المطهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لشرف انتسابهم إلى أحب أحبابه على ولتمسكهم بأخلاقه وبسلوكه واهتدائهم بهداه، فاستحقوا محبة الناس الذين وصف محبتهم، فقال أحدهم:

فإن كان ذنبي أن قلبي يحبهم فإن ذنوبي لن تلم بها حصرا

ومن هنا، فإن محبة آل البيت، أحفاد النبي ﷺ، ليست إلا تعويضا لهم عن معاناة وآلام تحملوها صابـرين، لا لذنب اقترفوه، وإنما لسوء ظن الحكام بهم، كما خذلهم بعض أعوانهم، الذين قالوا لهم قلوبنا معكم، ولكن سيــوفنا على رقابكم، نكثا للعــهد وخوفًا من بطش السلطان. فــما أحوجهم إلى نفحة الحب والمودة، فهـم نماذج إسلامية رائعة يلزم أن تعرف الأجيال عنهم مواقفهم ومبادئهم الكريمة وسلوكمهم الطيب المهتدي بسلوك المصطفى ﷺ، فلهم واجب المودة التي يعـبر عنها بزيارتهم في أضرحـتهم والدعاء لهم، وإن أرواح الصالحين لتتعارف مع أرواح الزوار، وخاصة في أماكن جرّب الناس عندها استجابة الدعاء ونزول السكينة والرحمة، بشرط أن يكون بنية الزائر الالتزام بالآداب الشرعية لزيارة أحد هؤلاد الأحفاد في المسجــد أو المزار المنتــسب إليه والذي يحــمل اسمــه، وقد تكون المــــاجد والمزارات التي تسمى بأسماء أحفاد المصطفى ﷺ مثل مسجد السيدة سكينة والسيدة فــاطمة النبوية قد شيــدها بعض الصالحين الذين نذروا لله أن يبنوا مسجدا يحمل اسم شريف من آل البيت تيمنا وتبرك وإحياء لذكري أهل البيت الذين لهم في قلوب الناس المنزلة الكبيرة والمحبة، كما قد يكون المسجد قد بني بسبب رؤيا منامية لأحد الصالحين يفهم منها أن يقيم بيتا لله يحــمل اسمًا شــريفًا من أســماء آل البــيت وهذه البـيــوت تعرف بمشــاهد الرؤيا.. وهى منتشرة فى كثير من البلاد الإسلامية، ومصر خاصة لها النصيب الأكبر من هذه المساجد والزوايا والمشاهد والأضرحة، وكلها معدة للصلاة والعبادة وتلاوة القرآن وذكر الله فى كل وقت، فهى بيوت أذن الله أن ترفع لذكره.

وإذا اختلف المؤرخون في من دفن في القبر الذي بجوار المزار أو المسجد فإن ذلك لا يقلل من ثواب المصلى لله في بيت من بيوت الله، ولو كان كمفحص قطاة، كما يصل منه الثواب لمن سمى باسمه من الأحفاد كهدية من المصلى له من قراءة قبرآن ودعاء، فيضلا عن التأسى بأخلاق هؤلاء الذين دعا لهم رسول الله والله وصانا بمحبتهم ومودتهم، وما يعرف بالضريح تسمية أطلقها أهل السنة، وما يُعرف بالمشهد تسمية أطلقها الشيعة، وكلاهما يعنى القبر الذي غالبا ما يعلوه قبة دفن تحتها رجل مسلم أو امرأة مسلمة من الأحفاد الذيبن يعتقد في صلاحهم وتقواهم، كالمشهد الحسيني والمشهد الزيني وضريح الإمام الشافعي في مصر وفي كثير من بلاد المسلمين.

ستون حديثا

## أحاديث الإمام السيوطي

هذه مجموعة أحاديث من ستين حديثًا نبوياً جمعها الإمام السيوطى وَيُؤْتُكُ فَى رسالَة تحت عنوان "إحياء الميت بفضائل أهل البيت، أحفاد المصطفى رضى الله عنهم.

وقد سجلها مؤلفو كتاب آل بيت إلنبى ﷺ الأساتذة الكرام، حمزه النشرتي وعبد الحسفيظ فرغلي وعبد الحميد مصطفى، وهم من أهل محبة آل البيت الذين حفظوا تراثهم ومناقبهم وعرفوا بسيسرتهم بأسلوب يدعو الناس إلى محبتهم ومودتهم والاعتقاد في فعضلهم وفي مكانتهم عند الله تعالى، فجزاهم الله خير الجزاء، فقد قاموا بتخريج هذه الأحاديث الستين والتعليق عليها.

والإمام جلال الدين السيوطى الشافعى، جامع هذه الأحاديث هو صاحب المؤلفات التى زادت على الخسمسمائة مؤلف فى شستى فنون المعرفة والعلم على رأسها تفسير القرآن الكريم، المعروف بـ «الدر المنثور فى التأليف بالمأثور»، وفى الحديث الشريف كستاب جمع الجوامع أحصى فيه أحاديث الرسول على المحديث الشريف.

وفى اللغمة كمتاب «المزهم» الذى يعد درة من درر اللغة العمربيمة، وتفسيره للقرآن الكريم المعمروف بـ «الجلالين»، أى الجلال السيوطى، وهذا السمه، وحقمه الجلال المحلى.. وقد توفى رَزِيْقَ عام ٩١١ هـ ودفن بمدينة الفاهرة بجوار مسجد السيدة عائشة رضى الله عنها.

ونقول: إن ما في هذه الرسالة من الحديث الصحيح سلزم لنا وما أشير إليه من ضعف، فعلينا أن نأخذ بمضمونه في صالح الأعمال، فحسن الظن خير للمسلم ما دام الحديث يسحث على القضائل ويدعو إليها. ونختار من هذه الأحاديث الستين، هذه المجمسوعة الشريفة في فضائل اهل البيت.

وأول هذه الأحاديث حول الآية الكريمة ﴿ قُلُ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٢٣]. قال ابن عباس رَوْقَ قال رسول الله عَلَيْهِ أَن تحفظونى في أهل بيتى وتودوهم بي»، أخرجه أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد.

وأكد المعنى سعيــد بن منصور عن سعيد بن جبــير في معنى القربى، أنها قربى رسول الله ﷺ.

وأخرج أحمد والترمذى والنسائي والحاكم عن عبد المطلب بن ربيعة والخوج أحمد والترمذى والنسائي والحاكم عن عبد المطلب بن ربيعة توفيقة، دخل العباس على رسول الله وسلم النبي والله والله عرق بين عينيه، ثم قال: اوالله لا يدخل قلب امرئ مسلم إيمان حتى يحبكم لله وقرابتي»، جاء ذكره في الدر المنثور في التفسيسر بالمأثور للسيوطي. وقال آخرون في معنى الآية: أن تودوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبروهم.

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفاسيسرهم والطبرانى فى المعجم الكبير عن ابن عباس رضى الله عنهما، لما نزلت الآية الكريمة قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «على وفاطمة وابناهما (الحسن والحسين)».

والمودة لآل البيت تعنى حبهم والدعاء لهم بما استحقوا من الفضل. يقول رسول الله ﷺ «والله لا يدخل قلب رجل مسلم إيمان حسى يحبكم لله ولقرابستى»، والحديث في المسند لابن حنبل وكنز العمال والدر المسنثور للسيوطي، وأخرجه الحاكم والنسائي والترمذي وأحمد.

وأخرج ملم والترمذى والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ قَالِيْ عن زيد بن أرقم أن رسول الله عَلَيْتُ قَالَ: "أذكركم الله في أهل بيستى"، والحديث ورد فسى صحيح مسلم (فضائل الصحابة).

وأخرج البخارى عن أبى بكر الصديق رَوَظِئَةَ قال: (ارقبوا محمدا ﷺ فى أهل بيته)، فى فتح البارى شرح صحيح البخارى فى فضائل أبى بكر عن ابن عمر رضى الله عنهما.

وأخرج ابن عدى عن أبي سعيد الحدرى، قال: قال رسول الله ﷺ الله المنثور، وآخر المغضنا أهل البيت فهو منافق، أورده السيوطي في الدر المنثور، وآخر ما تكلم به رسول الله ﷺ قبل انتقاله للرفيق الأعلى: «أخلفوني في أهل بيتي»، أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضى الله عنهما، وورد الحديث في مجمع الزوائد، والمراد كونوا معهم كما أكون.

وأخرج الحكيم الترمذي وأبو يعلمي والطبراني عن سلمة بن الأكوع، قـال: قال رسمول الله ﷺ «النجوم أمـان لأهل السمـاء وأهل بيتي أمــان لأمتى، ورد هذا الحديث في المستدرك ومجمع الزوائد.

وأخرج الطبراني عن عمر تَخْفُقُ قال: قال رسول الله ﷺ «كل بنى أنثى عصبتهم وأنا أبوهم». أنثى عصبتهم وأنا أبوهم». الحديث في المعجم الكبير للطبراني وكنز العمال.

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن عمر كُولِيَّة قال: سمعت رسول الله ويُلِيِّة يقول: «ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببى ونسبى»، ولسبب هذا الحديث تزوج عمر كُولِيَّة أم كلشوم ابنة الإمام على كسرم الله وجهه، ليكون له نسب بآل بيت النبى ويُلِيَّة، فنسبه والحديث فى المعجم الكبير ومجمع الزوائد.

وأخرج الحماكم عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ «وعدنى ربى فى أهل بيتى من أقسر منهم بالتوحميد ولى بالبلاغ لا يعمذبهم»، والحديث فى المستدرك وكنز العمال والكامل فى الضعفاء لابن عدى.

وأخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَلَسُوْفُ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥]، قال من رضا محمد ﷺ ألا يدخُل أحد من أهل بيته النار. وهذا الحديث في جامع البيان في تأويل آي القرآن.

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله والمالية وأول من أشفع له من أمنى أهل بينى (المعجم الكبيسر للطبراني والجامع الصغير ومجمع الزوائد).

وأخرج الديلمي عن على كــرم الله وجهه قال، قــال رسول الله ﷺ

«أدبوا أولادكم على ثلاث خـصال ؛ حب نبـيكم وحب أهل بينـه وقراءة القرآن، فإن حـملة القرآن في ظله مع أنبياء الله وأصفـيائه، والحديث في كشف الحفاء للعجلوني وكنز العمال لابن حسام الدين الهندي.

وأخرج الديلمى عن على كرم الله وجهه قال رسول الله ﷺ "أثبتكم على الصراط أشدكم حب الأهل بيتى وأصحابي". (ورد في كنر العمال والكامل في الضعفاء لابن عدى).

وأخرج الديلمي عن على كرم الله وجهه قال رسول الله والمناعق الله والمناعق الله والمناعق الله والمناعق الله والمناعق المناعق الله والمناعق المناعق المناعقة المناعقة

وعن أبى هريرة رَخِيْقَ قال رسول الله وَلَيْقِ "إن الله يبغض الآكل فوق شبعه، والغافل عن طاعة ربه، والتارك لسنة نبسيه، والمبغض عترة نبيه، والمؤذى جيرانه» (ورد في كنز العمال وكشف الخفاء للعجلوني وجمع الجوامع للسيوطي.

وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن عثمان بن عفان رَبِّرُ قَيْنَ قال، قال رسول الله ﷺ من أولى رجلا من بنى المطلب معروفا فى الدنيا فلم يقدر المطلبى على مكافأته فأنا أكافئه عنه يوم القيامة». (ورد فى حلية الأولياء لأبى نعيم وكنز العمال).

وأخرج البارودى عن ابى سعيد الخدرى تَعْظُفُهُ قال، قال رسول الله على وأخرج البارودى عن ابى سعيد الخدرى تَعْظُفُهُ قال، قال مسبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وعترتى أهل بيتى، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. (صحيح الترمذى)، وهكذا نرى أن مودة هؤلاء المطهرين واجبة

ونافعة.

فيا من يواليهم ويحفظ ودهم فلا بد يوم العرض تسمع قائلا ويا من يعاديهم لفـــرط شقائه

ویکرم مثواهم هنیئا لك البـــشری تفضل تفضل فادخل الجنة الخضرا تمهل قلیلا أنت فی سقـــــر الجمرا

نال الله ألا يحرمنا شفاعة جدهم ولا شفاعتهم يوم القيامة.. وأن يجمعنا بهم في ظل جدهم المصطفى ﷺ مع الذين أنعم الله عليمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

#### زيارة القبور مندوبة .. خاصة زيارة أحفاد النبي ﷺ

لقد كان حرص المحبين واهتمامهم على زيارة آل البيت أينما كانت أضرحتهم لاعتبار أن الزيارة فيها ذكرى من ذكريات الرسول رضي فهم منسوبون إليه ومن حق المنسب أن يكرم إجلالا للمنسوب إليه، ولهذا وضع العلماء المحبون المصنفات والمؤلفات في فيضل الزيارة وآدابها وترتيبها، وعلى رأس هذه المؤلفات كتاب «الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة» لشمس الدين محمد بن الزيات، فقد جاء في فضل الزيارة قوله:

أما ابتداؤنا بالزيارة فمن المشهد النفيسى لما روى عن رسول الله على أنه قال: «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض»، أخرجه الحكيم الترمذى وأبو يعلى فى مسنده، وقد أردت بذلك أن أبدأ بأصح المشاهد كما ذكر العلماء رضى الله عنهم، ولم أر أحدا من أرباب التاريخ يذكر أن هناك أصح من مشهد السيدة نفيسة، لأنها أقامت فى مصر أيام حياتها وحفرت قبرها بيدها رضى الله عنها، فمشهد السيدة نفيسة ثابت فى مكانه وهو نفس المكان الذى دفنت فيه رضى الله عنها.

وأما صاحب «نور الأبصار في مناقب آل بسيت النبي المختار» الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي قال:

اعلم أنه لا اعتبار لاختلاف الآراء حول دفن بعض أهل البيت بمصر أو بغيرها من بلاد المسلمين، فإن الأنوار التي على أضرحتهم شاهد صدق على فضلهم، ولا ينكر ذلك إلا من ختم الله على قلبه.

ولذلك قال المحب فى تعدد مواطن دفن رأس الإمام الحسين: لا تطلبوا المولى الحسين بأرض شرق أو بغرب وذروا الجميع ويمموا نحوى فمشهده بقلبى

فإذا لم يكن الولى مدفونًا بمكان الزيارة، فإن ثواب الزيارة يصل إليه، وبهذه الزيارة يتحقق المعنى الذي يكنه الزائر في قلبه ووجدانه للمزور، ولا شك أن القصد هو إحياء الذكرى للاتعاظ وللتعبير عن عواطف المحبة والمودة تلك التي أوصى بها رسول الله على لا بيته خاصة فإن صلتهم ومودتهم إنما هي من صلته ومودته لله على كما أن الصلاة عليهم تابعة للصلاة عليه في التشهد، حيث يقول المصلى: (اللهم صل على سيدنا للصلاة عليه أن سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم).

ولا شك في أن عطر النبوة قد سبرى في أرواحهم ثم سبرى بدوره إلى محبيهم يملأ قلوبهم وصدورهم، وصدق المحب إذ يتول:

صلوا حبل ودى بالنبى وآله تمسكت بالمختار كلى وأجمعى ومن حظ مصر أنها يضم ثراها الطيب أجداث كثيــر من أهل البيت الطاهرين وتعلوها أضرحتهم المنيرة والتي تعلوها قباب كصورة مصغرة لقبة جدهم الخضراء التي تهفو إليها قلوب المحبين وترتاح عندها أنفسهم، فآل البيت هم بعض من رسول الله على جدهم العظيم، وما هذا العدد الكبير من أهل البيت ومن الأولياء بمصر إلا بسبب حب المصريين لهم حبا فطريا، مودة وصلة بالنبي على ويظهر هذا المعنى في حسن استقبال المصريين لمن وفد إلى مصر من بلاد الحجاز منذ قدمت السيدة زينب رضى الله عنها ومعها كوكبة من آل البيت الأطهار، فقد خرج الحكام والأثرياء والشيوخ والصبيان لاستقبالها على الحدود استقبالا قلبيا مجزوجا بالبهجة والتقدير، رمزا للوفاء والحب والتكريم لأحباب رسول الله على الحدود المتقبالا قلبيا مجزوجا بالبهجة

ولقد أثنى رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وال

ومن فيض محبتهم قال المحب:

لآل البسيت عسز لا يزول وإجلال ومجد قد تسامي

زكوا أصلا بنستهم ولكن

مــعــاذ الله أن أخـــشي نكالا

وفضل لا تحيط به العقول ونور ما لغايت وصول يطيب الفرع ما طاب الأصول ولى في حبيهم باع يطول

وللشاعر محمد جاد الرب عليه رحمة الله يقول عند زيارتهم:

على الأعسناب يا آل النبى نحيى بالصلاة على الصنى على السزهراء أم النيرين حبيبى روحنا حسن حسين ثم يقول:

لقد باركىتىمۇ الأقطار طرا وقفت عىلىكم شعىرى ونثرى

وللشيخ عبد الرحمن الأجهوري رحمه الله:

آل طه لكم عملينا الولاء حبكم واجب على كل شخص شرفت مصرنا بكم آل طه وقال المحب كذلك:

إلىكم كنل مكرمسة تأول أبوكم خير من ركب المطايا إذا افتخر الأنام بمدح قوم

وقفنا بين أيديكم نحيى محمد النبى الهاشمى على السِطِّنِ قمرة كل عين على الأب في معماليه على

بمكة أو بـطيــبــة أو بمــصـــر فــيــــا حظ الفــــواصل والروى

لا ســـواكم بما لكم آلاء حـدثتنا بضــمنه الأنـباء فـهنيــئــا لنا وحق الـهناء

إذا ما قبل جدكم الرسول وأمكم المفطمة البتول بخدمتكم تشرف جبرائيل



## سيرة أحفاد النبي عليه

بعد وفاة رسول الله ﷺ، تعرض آل البيت أحفاد النبي ﷺ إلى كثير من أنواع البلاء والظلم والاضطهاد. ومنذ بدأت العلاقة تتوتر بين السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ وأبى بكر الصديق رَيْظُكُ، مع أن هذه الخصومـة كانت خصومة شـريفة، فأبو بكر يعرف قــدرها وقدر آل البيت ومنزلتهم عند رسول الله ﷺ، بل إنه كان يقول (لصلة رحم رسول الله أحب إلى من صلة رحمى)، وكان سبب الخلاف أرضا تركسها رسول الله وَيُنْفِئُوا لابنته فاطمة، وقد عمل أبو بكر رَبِزُلْفِئَة بهذا الحذيث الشريف: «نحن معاشر الأنبياء لا نُورث، وما تركناه صدقة»، ومن هنا توترت العلاقة بين الصديق والسيـدة فاطمة الزهراء، ومن هنا كان أهل البـيت في خلافة أبي بكر وعــمر رضى الله عــنهمــا يلتــزمون الصــمت، وهو صــمت أبلغ من الكلام، لكن مما كان يزيد ألم الصمت ما تردد آنذاك في خلافة عمر رَيْغِالْكِيُّ هذه المقـولة:(مـاكـان الله ليـجـمع لبني هاشم بين شـرف النبـُـوة وعــز الخلافة)، وأيضا فــقد ولَّى عمر سَخِالْتُكَة معــاوية بن أبى سفــيان، وهو ليس هاشميا، بلاد الشام، وكانت أخصب بلاد المسلمين آنذاك، وزاد في همَّ آل البيت أنهم أبدوا رغبتهم في أن يأذن لهم أمير المؤمنين عمر في الهجرة من الحجاز إلى أي بلد من بلاد المسلمين، فلم يأذن لهم، مع أنه كان كصاحبه أبي بكر رضي الله عنهما يجلهم ويعرف لهم قدرهم، بل إنه وثق العلاقة بهِم عندما تزوج السيدة أم كلثوم ابنة الإمام على كسرم الله وجهه، ليكون موصولاً بقربي رسول الله ﷺ. ولما تولى عشمان رَوَّ الحَلافة، حدثت بعض الأمور في سياسة اللدولة، فقد ازداد نفوذ بني أمية، فاضطربت الأحوال، التي سببت الفتنة التي كان ضحيتها الحليفة عثمان رَوَّ الله على الله ولم يجد الناس من يصلح للخلافة بعده غير سيدنا على كرم الله وجهه، فأرغموه على قبول الحلافة، ولكن بنو أمية وعلى رأسهم معاوية، هبوا مطالبين بدم عشمان والقصاص من الفتلة فورا، وجعلوا هذا شرطا لمبايعتهم الإمام علي في ظروف كان الإمام لا يزال يعد الناس للخروج من آثار الفتنة، والوقت ليس في صالحه حتى ينفذ القصاص فورا والفتنة لا تزال مشتعلة ولكنهم لم يجهلوه.

وأصر معاوية على موقفه، وألب الناس على الإمام، حتى وقعت بينهما معركة (صفين) التى راح ضحيتها كثير من المسلمين، وظهرت أحزاب سياسية عملت على تمزيق كيان الدولة الإسلامية، فظهرت طوائف الخوارج ثم الشيعة الذين كانوا من أنصار على، ثم انقلب بعضهم عليه، واستيقظت أحقاد قديمة سممت الجو وعكرته.

وازدادت الخطوب حتى انتهت بمقتل الإمام على فى الكوفة، ثم كانت الدائرة بعده على ابنه الأكبر الإمام الحسن، الذى بايعه أهل العراق ثم خذلوه، وكانوا يرددون (قلوبنا معه وسيوفنا عليه)، طلبا لمناع الدنيا وخوفا من بطش سلطان الأمويين، وكذلك فعلوا مع أخيه الإمام الحسين وخففة، بعد أن تنازل الحسن لمعاوية إيثارا للسلام ولحقن دماء المسلمين فى أمر دنيوى حتما سينقضى زمنه مهما طال، وهو أمر الخلافة، وعملا بالأثر (من نافسك فى دينك فنافسه، ومن نافسك فى دنياك فألقها فى وجهه)، ولم يهدأ للأمويين بال حتى رأوا بأعينهم الإمام الحسن وقد مات مسموما. . وجاء بعده دور الإمام الحسين، قرة عين رسول الله وسيد

شباب أهمل الجنة، الذي لم يرض الدُّنيةَ في دينه، وقدم روحه راضيا من أجل المبدأ الذي آمن به وهو ألا يحكم المسلمين يزيد بن صعباوية الذي اغتصب أبوه له الخلافة وهو ليس أهلا لها، ولم يراع معاوية حين نصّب ابنه خلیفة، مبدأ الشوري كما كان يزيد نفسه وكما عرف عنه أنه كان يستهين بأصور الدين، لذا، صمم الحسين على القتال رغم أنهم قتلوا من معه من أهل بيته من الرجال ومن أصحابه كذلك، وظل في موقعه ليفوز بالشهادة التي بشره بها رسول الله ﷺ، وبعد استشهاده في كربلاء سيقت نساء أهل البيت الكريمات الطاهرات سبايا في مشهد أبكي الصغير والكبير حتى وقفن بين يدى يزيد بن معاوية وأمامه رأس الحسين بقية جده المصطفى ﷺ، وقد حُملت الرأس على أسنة الرماح وطيف بها في الشــوارع في المدن والقرى لإرهاب الناس، وانتهى مقام آل البيت وعلى رأسهم السيدة زينب رضي الله عنها إلى مـصر التي عوضتهم مـا ذاقوه من الآلام التي لا يتحملها إلا الصابرون، ولم يكن ذنبهم إلا أن الناس يحبونهم ويلتفون حولهم ويتحينون الفرصة للتعبير عن رغبتهم في أن يكونوا هم الذين يتولون أمر المسلمين، فهم أهل بيت النبي الذين لهم الحق في هذا الأمر قبل غيرهم.

وقد ظل أهل البيت من نسل الحسن والحسين فيما بعد في المدينة أو في مسصر تلاحقهم الخطوب من الخلفاء، سواء الأمويين أو العباسيين، فيما عدا بعض الخلفاء من أمثال عمر بن عبد العزيز، الذي أبطل سبهم والدعاء عليهم على المنابر يوم الجمعة لمعرفته قدرهم عند رسول الله عليه ولقد كانوا كلما ظهر فيهم رجل وبدأ الناس يلتفون حوله سارعت الحكومة الأموية أو العباسية إما بسبجنه أو بقتله أو بتشريده.

وكانت كل ثورة أو فتنة أو ثورة أو نقمة على الحكم تنسب إليهم، مع أنهم لا ذنب لهم فيها، وكأن كلمة العلويين ذنبٌ يعاقب عليه كل علوي من ذرية الإمام على، فقد أهدر الخليفة المنصور العباسي دم محمد بن يحيي العلوى بعد أن اتهمـه بأنه يطلب الخلافة، ورصد لمن يأتي به حيــا أو ميتا مائة ألف دينار، فـأخذ الحرس يجـدُون في البحث عنه، وكـانت الشرطة آنذاك على دين مــلوكــهم، فظفـــر به أحــدهم ، وظن أنه قــــد نال غنى الدهر(١)، كما ظن أنه قد نال مع المكافساة الكبيرة رضا السلطان، إلا أن النحس كان يلاحقه، فــقد استغاث محمد بــن يحيى برجل شهم نبيل هو معن بن زائدة الشيباني، قائد جيش المنصور، فأخذته النخوة وامتلأ قلبه بالشفقة على هذا الذي يستغيث به، فأيقظ الله في قلبه ما كان مُدّخرًا فيه من مشاعر النبل، مع أنه كان قائــد جيش المنصور، قصــرخ في الشرطي بلهجـة الأمر الحـاكم: دعه يا غلام، ولكـن الجندى لم يفعل، محــتمــيا بَالْحَلَيْفَةُ، وقد وقف الثلاثة أمام الخليفة المنصور، الذي استشاط غضبا على معن، وقال له: أو تُجير علينا وتحمى خصمنا يا معن؟ فـقال له معن: يا أمير المؤمنين، لقد قتلت فــى حبك ورضاك في يوم واحد قرابة ألف رجل من خصمك، أفلا يسع جاهي عندكم أن أشفع في رجل واحد؟ فأطرق الخليفة وسكت قليلا ثم قـال: صدقت، قـد وهبته لك، وعليـنا مكافأة الجندي، وأبى معن إلا أن يعطى محمد بـن يحيى من ماله وينصحه بأن يتَّقى غضب الحُليفة، وألآ يعرض نفسه لغضبه بعد ذلك.

ومثل هذا الرجل كثير، فقد ابتُلَى (البـرامكة) بنكبات بسبب موقفهم من العلويين، كذلك تعرض الإمام أبو حنيفة لنكبـة بسبب حبه لهم، فقد

<sup>(</sup>١) السيدة تفيسة بنت سيدى حسن الأنور، أحمد الشهاوى شرف الدين.

كان حبهم تهمة كفيلة بأن تعرض صاحبها للسجن أو القتل، كما أن مجرد التسمية بأسمائهم تعمد تهمة تعرض الإنسان للانتقام من السلطات في ذلك الوقت.

ولقد تعرض الحسن الأنور، والد السيدة نفيسة رضى الله عنهما، للتشريد فى البلاد، والحرمان من نعمة الاستقرار والأمان، فقد كان ضحية حب الناس لآل البيت، فستلك هى التهمة. ولكن دوام الحال من المحال، فلم يكن كل السلاطين على نمط المنصور فى نظرتهم لآل البيت، وكما حكى لنا التاريخ أن الخليفة العباسى المأمون كان يميل للعلويين، فقد يحبهم حقاً لا تكلفا، وكان يحضر جنائزهم، فلما مات يحيى بن الحسين بن زيد صلى عليه بنفسه، وكان يقول: إنى عرفت الإمام على كرم الله وجهه لما ولي ألحلافة قد أحسن إلى بنى العباس، وما رأيت أحدا من العباسين رد له الجميل فى ولده، فأحببت أن أكافئه على إحسانه فى ولده كما أحسن إلى المناه على العباس، وما رأيت أحدا من العباسين رد

وأعجب لهذا الخليفة المأمون؛ فقد ولى الإمام على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الإمام الحسين رضى الله عنهم، ولاه العهد ووصى له بالخلافة بعد ذلك، وليس هذا الخليفة فقط هو الذى أحسن إلي آل البيت، بل إن الناس كانوا يحاولون تعويضهم عما لحق بهم من أذى حبا في جدهم المصطفى على وتقديرا لمزاياهم، فمهم أهل العلم، وهم العترة الصالحة الذين تجرى دماء النبي على في عروقهم، ويلمع ضوؤه في بصائرهم، وتنال بهم الشفاعة إن النبي على في عروقهم، ويلمع ضوؤه في بصائرهم، وتنال بهم الشفاعة إن السماء الله، وتعطر بذكرهم المجالس، فقد نشروا الآداب والأخلاق، فعظمت السماء شأنهم وأعلت الشريعة قدرهم، ونزل الوحى في بيوتهم، فكانوا

يدعون إلى الحق ويدلون على الهدى، فاهتدى بنورهم الضالون، واسترشد بضيائهم السالكون، فهم من صفوة الله فى خلقه الذين أحبهم الله وحبب فيهم أهل مودته، فرضى عنهم وأرضاهم، وقد عادت إليهم قلوب العباد بعد قطيعة مؤقتة فعوضهم الناس بمودتهم وزيارتهم فى قبورهم وعند مشاهدهم وأضرحتهم ويسألون الله لهم الرحمة والدرجات العلا، فرحم الله آل البيت ورضى عنهم وأرضاهم وجزاهم على صبرهم وما ابتلوا به جزاء الصابرين المحتسبين، فلقد كانوا يجودون بما يملكون، وكانوا يؤثرن على أنفسهم وهم محتاجون، فمنهم الإمام الشافعى رضى الله عنه، الذى على يقول:

أجـــود بموجـــود وإن بتّ طاوِيًا على الجوعِ كــشحًا والحشــا يتألم

فأظهـر أسباب الغنى بين رفـقتى لأخـفيـهـمو حـالى وإنى لَمُعدَمُ

وبینــی وبین الله أشکوه حـــــالتی حـقــیــقًا فــــإن الله بالحـــال أعـلـمُ

ويلاحظ من تاريخ آل البيت أن مصر كانت موطنا لكثير منهم، وقد اختاروها ورغبوا في المعيشة بين أهلها، فدفن في ثراها كثير منهم، وقد أنشئ لهم حي بأكمله يسمى (الحسينية) بمدينة القاهرة، وكان يقيم فيه كثير من أهل البيت، الذين عرفوا بالأشراف، وهم المنسوبون إلى الإمام الحسين رضى الله عنه، حضروا إلى مصر في عهد الدولة الأيوبية، وقيل إنهم حضروا إلى القاهرة في أيام الخلافة الفاطمية، وقد دفن كثير منهم في

مقابراً تعرف بمقابر الأشراف، وعندما وفد إلى مصر رجال من أهل البيت اختلِظوا بالمصريين بالمصاهرة، وكثر عدد الأشراف نتيجة هذه المصاهرة في مهصر. والآن يذكر البعض بلفظ شريف قبل اسمه كلقب يتشرفون به. ويعلى منزلتهم في النفوس بسبب انتسابهم لجدهم الحسين كَوْالْيُكُنّ، وكذا لجدهم الحسن كَوْالْيَكُنّ وإلى الشجرة المحمدية الشريفة، ولا شك أنهم يحافظون على علاقاتهم الطيبة ومعاملاتهم الكريمة حرصا على نسبهم بالشريف الذي يقتضى منهم ذلك، تأسيا بجدهم الإمام الحسين كَوْالْيَكُنّ الذي نصح أحد شيعته قائلا: (أحبونا الله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن الذي نصح أحد شيعته قائلا: (أحبونا الله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا فأبغضونا)، فقال له الرجل: إنكم قرابة رسول الله وَالله المنظم، وكيف يغضكم أحد؟

فرد عليه الحسين: ويحك، لو كان الله نافعا أحدا بغير طاعته ولكن لفرابته من رسول الله عَلَيْقُ لنفع بذلك من هو أقرب من رسول الله منا (يقصد أبا لهب عم النبي عَلَيْقُ)، ثم قال: والله إنى لأخاف أن يضاعف الله للعاصى منا العذاب ضعفين وإنى لأرجو أن يُؤتى المحسن منا أجره مرتين، ثم قال: اتقوا الله وقولوا فينا الحق، فهو أبلغ فيا ما تريدون ونحن نرضاه منكم الله .

هذا ونحن نقول فى حسبهم كسما علمنا رسول الله ﷺ فى حق الأنصار: "أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم».

فقد أوجب علينا الدعاء لهم بالصلاة عليهم في التشهد في كل صلاة، كما قال الإمام الشافعي رَبِرُفِيْنِينَ : يا آل بيت رسول الله حــبكمـو فـرض من الله في الـقـرآن أنزله

يكفيكم من عظيم الفخل أنكمو من لم يصل عليكم لا صلاة له

أى تبطل صلاة من لم يصل عليكم في التشهد الذي يقرأ في الصلاة.

ويقول المحب:

هم العــروة الوثقى لمـعـتــصم بهـــا

مناقــــــهــم جــــاءت بوحــى وإنزال

مناقب في «الشوري» وسورة «هل أتي•

وفي سيورة «الأحزاب» يعرفها التالي

يشمير المحب إلى ذكر آل البسيت بالفضل من الله تعالى في سمورة «الشورى» وسورة «الإنسان» (هل أتى) وسورة «الأحزاب».

ومن شرفهم أنهم جمعوا بين فضل الصحبة والقرابة، ثم اختص احفادهم بفضل القرابة لرسول الله ﷺ أبناء الحسن والحسين وذرياتهما من بعدهم، وقد ورد في الأثر أن رسول الله ﷺ أخذ بيد الحسن والحسين وقال: "من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى يوم القيامة".

كما ورد أن رسول الله وَ قَالِيْ قَد نهى عن الصلاة البتراء، فسئل عن الصلاة البتراء، قال: التقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد». كما أوجب علينا أن نصلى عليهم بعد الصلاة على جدهم المصطفى وَ فَا فَى كل صلاة مفروضة فى كل تشهد حين نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

ولفد الشرم السلف الصالح بالمحافظة على مكانة أهل بيت النبى وأحفاده الكرام، فهذا الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز قال لعبد الله بن الحسين بن الإمام على رضى الله عنهم: إن كانت لك حاجة فأرسل إلينا، فإنى أستحى من الله أن تأتى فيراك الله على بابى. وكان قد أناه في حاجة له.

وإذا كانت المدينة المنورة قد شرفها الله تعمالي بقبسر رسول الله عليه ومسجده، فإن مصر التي هي كنانة الله في أرضه، قد شرفها الله تعالى باحتوائها قبور عدد من ذرية النبي علي وهم الاحفاد المكرمون.

وقد سمعت ممن أثق فى حديثه أن أحد شيوخ الأزهر الشريف وكان محبا لمولانا الحسين ولآل البيت وكان يذهب كل سنة لزيارة رسول الله علي فى مسجده كل سنة فى شهر رمضان، فسافر مرة وهو مريض، وبينما كان الشيخ فى الروضة الشريفة أخذته سنة من النوم فرأى رسول الله على يقول له ما معناه: لماذا تتعب نفسك وتأتى كل سنة؟ عندك الحسين ابننا تقضى عنده حاجتك.

وحدثنا شيخنا رَوَّ فَيْ كذلك أن أحد العلماء، وسمى لنا اسمه، قال: أنا لا أعتقد أن رأس الإمام الحسين مدفونة في القاهرة، عندها ألح عليه صديقه المحب للحسين أن يصحبه في زيارة مولانا الإمام الحسين، فقبل هذه المرة، وكان قبل ذلك لا يوافق علي الزيارة، ثم فوجئ المحب أن صديقه هذا قد عاد إليه في الليلة التالية وطلب إليه أن يصحبه لزيارة سيدنا الحسين، فتعجب الرجل وأحس أن صديقه قد رأى شيئا حوله ودعاه

لتكرار الزيارة التي كان يتأباها من قبل، فسأله عن السبب، فأخبره أنه رأى في المنام رجلا على هيئة نقيب الإشراف خرج من مقام سيدنا الحسين وسار به إلى أن دخل على مولانا رسول الله على وقال: يا سيدى يا رسول الله، هذا فلان، زار مع صاحبه الشيخ فلان قبر ولدك الحسين بمصر، فقال رسول الله على تقبل الله منهما، وغفر لهما، ثم قال صاحبي، فهذا الذي دعاني لأحضر وأطلب منك أن تصحبني لزيارة مولانا الحسين، وحقا، فمن ذاق عرف، والحير كله في موالاة ذرية المصطفى على أينما كانوا.



# الانتفاع بعلم وحكمة آل البيت أحفاد النبي الله المالية

لم يُؤثّر عن أهل السبت الكرام جهادهم في العبادة وتفوقهم في مكارم الأخلاق وكمالات السلوك الإسلامي فحسب، بل أيضا تفوقوا في تنظيم حياة المسلمين في المجالات المختلفة مسترشدين في ذلك بما أخذوه عن جدهم المصطفى على أفيه في المجالات المختلفة مسترشدين في ذلك بما أخذوه الإمام على كرم الله وجهه المثل في مجال الأحوال الشخصية للمسلمين، وفي أحوال الأسرة المسلمة، وقد شهد له رسول الله على بذلك فقال: اعلى أقضاكم بعد ان اطلع على فتاواه في اليسمن فأقرها، وكان على قد دعا له فقال على ألف المسلمين، ثم أوصاه قائلا: المناسبة المسلمين فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإذا فعلت ذلك، ظهر لك وجه القضاء».

وقد شهد عمر أمير المؤمنين لعلمي كرم الله وجيه بفضله في الفسيا وسائر علوم الدين، فسقال: لولا على لهلك عمسر، أي لولا فههه وعلمه وقضاؤه، وقال: لا يفتي أحد في المسجد وعلى حاضر.

وهذه بعض توجيهات الإمام على في شئون الأسرة ليتبين لنا أنهم أي أهل البيت أحق بالتكريم والتبجيل، فقد أسهموا في نشر الإسلام، وأرسوا مبادئ هامة في حياة المسلمين في الدنيا والدين. سئل الإمام على تَعْظِفُتُهُ عن رجل تزوج فتاة فماتت قبل أن يدخل بها، أيسوغ له أن يشزوج أمها بعد ذلك؟ فجاءت إجابته قاعدة شرعية : (مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات بينما الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات)، فلا يجوز له أن يتزوج أمها لأنه عقد عليها.

ومن أقواله كذلك تعظيما لأمر الطلاق وبيانا لخطورته: (الطلاق يهتز له عرش الرحمن).

ولما أراد عثمان أمير المؤمنين أن يقيم الحد على امرأة وضعت بعد ستة أسهر من الزواج، راجعه على كرم الله وجهه محتجا بالآية الكريمة فوحمله وقصاله تلاثون شهرا (الاحقاف:١٥)، فيمن المعروف أن الإرضاع حولين كاملين، ويتبقى ستة أشهر لا ستكمال الثلاثين، وهذه الشهور الستة هي أقل مدة الحمل مستندا إلى قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (البقرة: ٣٣٣)، فعندنذ أذعن عثمان رَوْقَيْنَ لقضاء على في المرأة، ولم يقم عليها الحد، اعتقادا في فقه الإمام.

وفى مجال التربية، جعل الإمام للوالد على ولده حقاً، وللولد على والده حقاً، وللولد على والده حقاً، فحق الوالد على والده أن يطبعه فى كل شىء إلا فى معصية، وحق الولد على والده أن يحسن اسمه ويسحسن أدبه ويعلمه القرآن وعلوم الشرع، أى العلوم التى كانت سائدة فى زمنه.

وكان الإمام يقول في معرض التربية الخلقية ليفرق بين الحق والباطل: «الحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت». ولقد كان الناس يحتاجون إلى علم سادتنا آل البيت وحكمتهم، فكان سيدنا عمر رَبِّظْفِيَّةُ وهو أمير المؤمنين يقول: آه من معضلة ليس لها أبو الحسن (يعنى الإمام عَلَيًا كرم الله وجهه).

وقد قالوا عنه: بادر بالفضائل فكان فى الأوائل، وخاض بحر الشجاعة فلم يرض بساحل، وحاز العلوم فحار بجوابه السائل، وزهد فى الدنيا لأنها أيام قلائل.

وقيل عنه حين قتله الشقى ابن ملجم في الكوفة:

«لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم، ولم يدرك الآخرون ، كان رسول الله ﷺ يبعث بالراية، وجبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله، فلا ينصرف حتى يفتح الله له».

وكان يقول رَوْقَتُ للدنيا حين أقبلت عليه: يادنيا غُرِّى غيرى، أأقنع من نفسى بأن يقال أمير المؤمنين ثم لا أشارك المؤمنين في مكاره الزمان، فهيهات أن يغلبني الهوى، فأبيت مِلْءُ البطن وحولى بطون جوعى وأكباد حرى، فإن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بتخمة غني، ولذلك قالوا: إن الإمام على قد أنصفته فضائله، حيث لم ينصفه المحبون المغالون، ولا المبغضون الكارهون.

ومن كلامه: المرء مخبوء تحت لسانه، كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم، يتسع، وما أكثر العِبَر وأقل الاعتبار.

وقال ابن عباس رضى الله رَيَغِشَيْنَ وهو حبر الأمة: مــا انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله ﷺ كانتفاعى بكلام على بن أبى طالب.

#### ومن كلامه رَيْغُلِّكُهُ:

- لا تَسْبَنَ في السِّر مَن أنت صديقه في العلائية.
- ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه.
  - احذر كل عمل إذا سُئلت عنه أنكرتُهُ أو اعتذرت عنه.
- الجاهلُ يُعْرَفُ بخصال الغضب من غير شيء، والكلام في غير نافع، والعطية في غير موضعها، ولا يعرف صديقه من عدوه، وإفشاء السر والثقة بكل أحد.
- اختـر أن تكون مـغلوبا وأنت منصِف من أن تكون غالبـا وأنت ظالم.

لذلك حين رثاه محمد بن أبى بكر رضى الله عنهما قال: إن حزننا عليه قدر سرورهم به، إلا أنهم نُقـصوا بغيضًا ونحن نقصنا حبيبا (يقصد خصوم الإمام).

وإذا نظرنا إلى ابنه الأكبر الحسن رَوْقُتُكَة ، وصاحب الأريحية التى أبت عليه أن تُراق دماء المسلمين في سبيل خُظُوة زائلة ، وإن كانت حقه المشروع، وهي خلافة المسلمين بعد مقتل أبيه.

كان الحسين تَعْظَيْنُ يعرف حقيقة الزهد ويطبقه على نفسه، فقد رآه رجل ممن يبغضون آل البيت يلبس أفخر وأبهى الثياب، وكان الرجل يلبس ثيابا رثّة، فقال له السرجل معتسرضا: ألم يقل جدكم على الله السرجل المعتسرضا: ألم يقل جدكم المنه المانيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ وها أنت كأنك تعيش في جنة، فهذا حالى وهذا حالك في ملبسك وملبسي. فرد عليه الحسن تَعَيَّفُنُ : لو رأيت ما وعدني الله من النعيم والثواب، وما أعد لك من الجحيم والعقاب، لعرفت أنك الآن في جنة وأنا في سجن.

كما كان رده على الذين يلومونه على ترك الخلافة لمعاوية وتنازله عنها بقوله: إن هذا قدر، وإن الله تعالى يعلم أن معاوية ليس أصبر على الحرب والقتال منى، ولكنى أردت صلاحكم، وكف بعضكم عن بعض، فارضوا بقدر الله وقضائه حتى يستريح بار أو يُستراح من فاجر.

وكذلك كنان أخوه الإمنام الحنسين تَرَرُّ اللهُ على قنمة الفصناحية والبلاغة . . قال شعرا ونثرا، ومن كلامه شعرا على سبيل المثال :

فليس غير الله من رازق فليس بالرحمــن بالواثق

استرزق الرحمن من فضله من ظــــن أن الناس يُغنونه

ومن كلامه نثرا على سبيل المثال كذلك:

- حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتعود
   نقما
- صاحب الحاجة قد لا يكرم وجهه عن سؤالك، فاكرم وجهك عن رده.
- الحلم زينة، والوفاء مروءة، والصلة نعمة، والاستكثار صلف،
   والعجلة سفه، والسفه ضعف، والغُلو ورطة، ومجالسة أهل
   الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسوق ريبة.
- نافسوا في المكارم، وسارعوا في المغانم، واكسسبوا الحمد بالمنح،
   واعلموا أن المعروف يكسب حمدا ويعقب أجرا.
- من جاد ساد، ومن بخل ذلّ، وإن أجود الناس من أعطى ما لأ يرجُه، ومن أحسن أحسن الله إليه، والله يحب المحسنين.

ولقد كانت بلاغتهم تكالا تكون ممتنعة على غيرهم، فهذا الحسن بن الإمام على كرم الله وجهه يقول لرجل ممن يغلو في حبهم: ويحكم، أحبونا لله، فإن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فابغضونا، فقال له الرجل! إنكم قرابة رسول الله على وأهل بيته، فقال له الحسن: ويحك، والله لمو كان الله نافعًا بقرابة من رسول الله احدا بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا (يقصد عمه أبا لهب)، والله إنى لأخاف أن يضاعف للعاصى منا العذاب ضعفين، وإني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين، ويلكم! اتقوا الله فينا وقبولوا الحق، فإنه أبلغ فيما تريدون، ونحن ترضى به منكم. فقال له الرجل الرافضى: ألم يقل رسول الله عليه السلام لعلى جدكم: المن كنت مولاه فعكي مولاه؟؟ فقال الحسن: أما والله لو كان يعنى بذلك السلطان والإمرة لافصح بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، ولقال لهم: أبها الناس، هذا وليكم من بعدى، فإن أنصح الناس لهم هو رسول الله أبها الناس، هذا وليكم من بعدى، فإن أنصح الناس لهم هو رسول الله

ومن كلام الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر رضى الله عنهما: أوحى الله إلى الدنيا أن اخدمى من خدمنى وأتعبى من خدمك. ولما سئل عن علة تحريم الربا قال: لئلا يتمانع الناس المعروف.

ومن وصيته كَرُوْلِيَّكُ لابنه: يا بنى، من قنع بما قسم الله له استخنى، ومن مد عينيه إلى ما فى يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله تعالى فى قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يا بنى، قل الحق لك أو عليك، يا بنى، كن للقرآن تاليا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك واصلا، ولمن سكت عنك مبتدئًا، ولمن

سألك معطيًا. يا بني، لا يتم المعروف إلا بِنلاثة: بتعجيله وتصغيره وستره.

ولما سُتل رَحِظُتُهُ : لِم كان الموقف في عرفة من وراء الحرم ولم يكن في المشعر الحرام؟ قال: الكعبة بيت الله، والحرم حجابه، والموقف بابه، فلما قصده الوافدون أوقفهم بالباب يتضرعون، فلما أذن لهم في الدخول، أدناهم من الباب الثاني وهو المزدلفة، فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم، فلما رحمهم أمرهم بتقريب القربان، فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت حجابا بينه وبينهم أمرهم بزيارة بيته على طهارة.

فسألوه: فِلمَ يُكرهُ الصوم أيام التشريق في عيد الأضحى؟ قال: لأنهم في ضيافة الرحمن، ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من أضافه.

ولما أحضروه إلى الخليفة المنصور، وكان عدوه، بادره المنصور بقوله: يا عدو الله، اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك الزكاة، وأنت تلحد في سلطاني، قتلني الله إن لم أقتلك.

فتحدث جعفر الصادق وقال: يا أمير المؤمنين، إن سليمان عليه السلام أعطى فشكر، وإن أيوب عليه السلام ابتُلِى فصبر، وإن يوسف عليه السلام ظُلمَ فغفر، وأنت أمير المؤمنين. فقال له: إليك عنى، وصرفه.

وهكذا استحقوا أن يكونوا أحفاد الذى أوتى جوامع الكلم، سيدنا محمد ﷺ، فقد انتفع الناس بعلمهم، وحكمتهم، كما انتفعوا بمسلكهم وبصفاتهم الطيبة الحميدة. وقد قيل في فـضائلهم الكثير، ومن كـلام أبى الفرج بن الجوزى في التبصرة:

سبحان من كسا أهل السبيت نورا، وجعل عليهم خندقا يقى الرجس وسورا، فإذا تلقّوا يوم القيامة تلقوا حبورا، ويقال لهم؛ ادّخرنا لكم اليوم نعيما مقيما، ومنحنا لكم فضلا جزيلا، أولَـنتُم قـد أطعمتم مسكينا ويتيما، ورحمتم أسيرا، ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴾[الإنسان: ٢٢].

ومن أبغض عليا فقد أبغضني" (<sup>(1)</sup>.

حديث حسن أخرجه الحاكم.

## أحفاد النبي في قلوب المحبين

لما كانت محبة أحفاد النبسي ﷺ من محبة رسول الله ﷺ، فقد تغني المحبسون قديما وحديثا بمحسبتهم شعسرا يسيل عذوبة ورقة، ويحسرك حرارة الشــوق إلى اللقــاء بهم تحت لواء جدهم المـصطفى ﷺ في الجنة. . وهذا نموذج لمحب عنصري، أخلذ الحب منه مأخلة، هو سبيدي الشبيخ على عقل، الشاعر الملهم، الذي يتفجر الشعر من قلبه علمي لسانه إلهاما حين يطلب منه وفي حينه، ولا يكف حتى يقال له قد أوشك الفجر أن يؤذن له الليلة، وهكذا كل ليلة في مجالس الذكر.. وهذه نماذج قليلة من شعره:

> لقــد غــرســوني مــن زهور رياضــهم تسامندوا على كل الأنام فسضائلا ولو أن جسود العسالمين أقسيسسه جــداول من بــحــر النبى مــحــــمــد فسإن كسسان ذنبي أن قلسي يحسسهم أحب وأستسجدي وأهوى وأهتدى على بابهم أسمو سمو أولى النَّهي

بنفسى أفدى الزهر من بضعة الزهرا بهم نلت كل الخبير دنياي والأخسري فطابت حیاتی من مکارمهم زهرا إذا قبيل لى تهمواهمو قلمت ملكهم ووقف يمين لا يبسماع ولا يُشمسري وقمد بين القرآن أوصيافهم طُهرا على جـدهم بـومًا لما مـثّل العـشـرا فمما مثلهما تلقى جداول أو بحرا فسإن ذنوبي لن تلمّ بهسا حسسرا ولى لذة في مــدحــهـــم تثلج الصـــدرا فإن هُمُ رضوا نفسى فقد عظمت قدرا

وقد طلب إليه أحد الحاضرين أن يشطر له هذا البيت:

آل النبى تزايدت لوعساتى إن المقام سما على الكلمات فأنشد في التو واللحظة على مجلس الذكر:

آل النبى تزايدت لوعساتى أنفقت فى شوقى لكم ساعاتى منوا على أللمان بمسعفى إن المقام سماعا على الكلمات

فلما سأله تشطيرا آخر لنفس البيت قال رَبُوْلُكُنَّهُ فورا:

آل النبى تـزايدت لـوعـــاتـى أنتم من الـدنيا ضــياء حيــاتى ولكم كـــمت من الجـلال مـقـالتى إن المقــام ســمــا عن الـكلمــات

وفي نفس الوقت طلبوا منه أن يخمس البيت، فأنشد على الفور:

أنتم مناى ودعست وتى بصلطاتى ولقسد غنيت بكم فنبلت صلاتى أفنيت عسرى فى الهوى وحيباتى آل البنبى تبزايدت لوعسساتى إن المقام سما عن الكلمات

ثم طلب منه تخميسًا آخر للبيت فأنشد على الفور:

آل النبى تـزايدت لـوعــــاتسى لا تحــرمــونى الوصل قــبـل مماتى ياطــالــــا وصـــفــى لهم بــالذات هات النــجــوم أصُغُ بهـــا أبــيـــاتى إن المقام سما عن الكلمات

ثم قام أحد الحاضريين وطلب من الشاعر الملهم أن يأتى فورا على وزن البيت التالى وقافيته، فأنشد الشيخ رَزِّ الله على وزن هذا البيت:

ومسهما ألام على حبهم فلست الفتى خسائف اللائمة قال:

سهم فسانی أحب بنی فساطمسة رئمی ونفسسی بأعستسابهم خسادمسة ماضی بذکرهمسو أصبحت هائمسة ماذلی سیسواء رضاك أو اللائمسة نساء فسانی أحب بنی فساطمسسة

ومههه الام على حسبهم فههروحى على بابهم ترتمى إذا مس نفسسى فهتور المعاصى فهها عهاذرى ثم يا عهاذلى فهل ما تشاء وكن مها تشاء ونری سیدی محیی الدین بن عربی ینشد فی معنی الحدیث الشریف: «أحبوا الله لما یغمذوکم به من نعسمة، وأحبونی لحب الله، وأحبوا آل بیستی لحبی»: (رواه الطبرانی).

> أرى حب أهل البيت عندى فريضة فـمــا اختــار خــيــر الخلق منا جــزاءه

على رغم أهل البحد يورثني القـربا علـى هديه إلا المـودة في القـــــربي

وعلى مر العصبور، خص الله قلوبا حملت ونقلت محبة آل البيت إلى الناس، ومنهم المحب الذي قال:

یا آل بیت رسول الله حبکمو کان حبیکمو کان حبیکمو اصلی وناششتی من یوم کنت صغیرا إذ سمعت بکم کسفی بأن الذی یأوی لساحتکم وکم ذلیل علی الابواب محتسب آل النبی کرام لا یضیع لهم قد آنسونی إذ أوجشت فی بلدی وکل مدح حسرام فی مداهب

توب أعز به والله جـــمله وإننى من قــديم قــد خلقت له أصابنى فى فوادى الوجــد والوله مــولاى بالعـز والإشــراق فــضله تفــتـحت جنة البــارى تظلـله راج ومن أمــهم فـــالله يوصله وكـل من آنـــهم المرحــمن حـلله إلا مــديـحــهم المرحــمن حـلله

وللعارف بالله الشيخ أخمد سعد العقاد في حب آل البيت الأحفاد:

الكون ليل وفيه الخلق قد تاهوا وآل بيت رسول الله حسجستنا فكُن صحبا لهم في السير مُتَّبِعًا فروع طه لهم وصل بحضرته هم الشفا من البلواء عندهمو

وشمسسها المصطفى والمنعم الله كسواكب أشرقت تهدى لعلياه تنل وصدولا إلى المخستار ترضاه ترى الضيا ظاهرا منهم إذا فاهوا راح طهدور ورب العدرش حلاه

یارب فاجعل لنا من حبهم مددا یارب صل عملی طه وعستسرته

وسلم النقلب مما کسان بسخسشاه واحفظ فسؤادی بعین الود ترعساه

وفي حب الحسين رَبُوْالْتُنَةُ قال الشيخ على عقل:

قالوا اعتراك توله فأحببتهم فأبيت في آل النبي على جوى يا آل أحمد أنتمو كنز الندى اهنأ بهم يا قلب والزم حبهم يا جسم ثابر في لزوم رحابهم لو قيل موتك أن تراهم لحظة لو أدرك العذال حلو غرامهم

وللأستاذ محمد جاد الرب:

على الأبواب يا آل النبى نحيى بالصلاة على الصفى على النبرين على النبرين على النبرين حسين حبيبي روحنا حسن حسين بكم بزينب طرزت شعصرى لقسد باركستم الأقطار طرآ نشأت وعشت محسوبا عليهم فسصل عليهم ربى وسلم

أنا مسغسرم قلبًا بحب حسين وأظل مسحسوبا علي السبطين فسيكم ننال العسز في الدارين فغسرامهم ينجى الفتى من هون يا أدمسعى سيلى علي الخدين لرضيت أن أحظى بقسرب البين تركوا وعادوا العمر لم ينهوني

وقدفنا بين أيديكم نحدي مصحمد النبى الهاشدي الهاشدي على على على السبطين قدرة كل عين على الأب في معاليه على بكل سلالة البيت الأغدر بطيبة أو بمكة أو بمصدر وسوف أموت منسوبا إليهم وأمدوت منسوبا إليهم وأمدون بقرب بدرمدي

وهذه قصيدة طويلة في وجوب زيارتهم نختار منها هذه الأبيات، وقد أنشأها الشيخ صالح الجعفري رَزِّشُكُةُ:

إلهى بالنبى ككذا بنيه رأيت المصطفى كالبدر يأتي فزوروا مشله سبطا سميا وقبل يا رب صل على النبي سللم الود من قلبي إليكم برد سسلامسهم يسرضيك ربي أما زار البسقيع وكسان يدعو شــــــقي من تولى عن ديار ومسا هجــرانـكم إلا شــقــاء أتيناكم أتيناكم بشسيوق فبسابكمو كسأن الخلد فسيه رقميمة أم كلثموم عليمهم وباقــر من له علـم كـبــحــر وجمعمفر من له سر عظيم وابنته مسفسضلة وتبدعي وأنسورهم وأنسورهم وزيسد أيـكفــــــر مـن يزور لآل طــه فسقد صلى الإله على النبي

تقسمبل دعموتي والسمائلينا يزور حسسينه حسينا فسحسينا وكسونوا مسشل خسيسر المرسلينا وآل مـــحـــمـــــد والمؤمــنيــنا ورحسمسة ربنا للصسادقسينا فسهم من خسيسرة المتسعسبسدينا رسمسول الله بين الحقسبسريسنا تدور بهمما قلوب المعماشمقمينا ونقص فني عنقسول المناقسصينا وإخمسلاص وكمنا واثمقسمينما كسقسبسة جسدكم للزائرينا رضــــاء الله دهر الداهريـنا به يسروي لقـــــوم مــــجــــــدبيــنا صدوق فساق صدق الصمادقونا بعسائشة ببيت الطاهرينا ومسوسى من يسسود الكاظمسينا ويؤمن من يزور المشمسركسينا وآل مستحسمسد في العسالمينا

وهكذا فيان لآل البيت في وجسدان الشعسراء القدامي والمحدثين حباً خاصاً عبروا عنه في دواوين لا يسعها كتاب ولا عدة كتب، لأن طلاب حبهم كثير، ومن أحب قومًا حُشِر معهم.

وما أصدق أحدهم حين قال:

وقسد كسفساني أني مسحب والمرء مع من أحب يحسشسر

وعلى سبيل المثال، وبما جادت به قرائح قدامى الشعراء وامتلأت به كتب الأدبر. روى أن أبا نواس الشاعر العباسى المشهور، واسمه الحسن بن هانئ، قال هذه الأبيات يمدح فيها الإمام على الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهم:

مطهـــرون نـقــــات ثـــــابهم الله لمــا برى خــلقًا فــــــــأتـقنــه فــــانــتم الملأ الأعــلى وعنــدكم

نجرى الصلاة عليهم كلما ذكروا صفاكم فاصطفاكم أيها البشر علم الكتاب وما جاءت به السور

وسبب مدح أبى نواس لعلى الرضا أن بعض أصحاب أبى نواس قال له ما رأيت أوقح منك، ما تركت خمرًا ولا معنى إلا قلت فيه شيئا، وهذا على الرضا بن موسى الكاظم في عصرك لم تقل فيه شيئا، فرد أبو نواس، والله ما تركت ذلك إلا إعظاما له، وليس قدر مثلى أن يقول في مثله، ثم أنشأ بعد ساعة فيه هذه الأبيات:

قیل لی انت أحسس الناس طرا لك من جید القریض مدیح فعلی ما تركت مدح ابن موسی قلت لا أستطیع صدح إمسام

فى فنون من الكلام النبيسه يشمسر الدر في يدى مسجستنيسه والخصسال التى تجسمعن فسيه؟ كسان جسبسريل قسائمسا لابيسه

وللشاعر دعبل الخزاعى المشهور فى الدولة العباسية بشاعر آل البيت، وكان شيعيا، أنشأ قصيدة طويلة مدح فيها الإمام على الرضا عرض فيها أحوال أهل البيت الذين نال منهم الخليفة العباسى آنذاك، ومما جاء فيها: ذكرت محل الربع من عرفات وقل عرى صبرى وهاجت صبابتى مسدارس آیات خلت من تلاوة لآل رسول الله بالخیف من منى دیار علی والحسین وجعفر منازل کانت للصلاة وللتقی منازل کانت للصلاة وللتقی منازل جسبریل الامین یحلها أحب فضاء الدار من أجل حبهم فهم أهل میراث النبی إذا انتموا أثمة عدل یقتدی وبصیرة فیارب زد قلبی هدی وبصیرة فیارب زد قلبی هدی وبصیرة لقد آمنت نفسی بسهم فی حیاتهم

ثم يقارن بين حالهـم حيث وقع عليهم ظلم خلفاء وأمـراء بني أمية فيتول:

وآل رسول الله نسخف جسومهم وآل زیاد فی القسصور مسصونة فلولا الذی أرجوه فی الیوم أو غد سأبكیهم ما در فی الافق شارق ألم تر أنسی من ثلاثین حسجة فیا نفس طبی ثم یا نفس فاصبری خسروج إمام لا محالة خارج

فسأجريت دمع العين بالمعبسرات وسوم ديار أفسفسرت وعسرات ومنزل وحى مسففسر العسرصات وبالبسيت والتعريف والجسمرات وحسرة والسجساد (ذى الشفنات) وللصسوم والتطهيسر والحسنات من الله بالتنزيل والرحسمات واهجسر فيسهم أسرتى وثقاتى وهم خيسر سادات وخيسر حساة وتؤمن منهسم زلة العسلسرات وزد حسماتى وزد حسمهم يا رب فى حسسناتى وإنى لأرجسو الأمن بسعد وفساتى

وآل زیاد غُلَّط الفسسسسرات وآل رسسول الله فی الفلوات لفسطع نفس إثرهم حسسسراتی ونادی مناد الخسیسر بالصلوات أروح وأغسدر دائم الحسسسرات فسغیسر بعسیسد کل مسا هو آت یقسوم علی اسم الله والبسرکات یقسوم علی اسم الله والبسرکات

وذكر أبو الفرج الأصفهانى فى أغانيه أن دعبل الخزاعى استوهب على الرضا ثوبا من ثيابه التى كان يلبسها فوهبه ثوبا ليسجعله فى أكفانه، ولما علم أهل (قُم) سألوا دعبلا أن يبيعهم الثوب بشلائين ألف درهم، فأبى، فأخذوا الثوب منه عنوة، ولما هددهم بالشكوى للإمام على الرضا، ساوموه فأعطوه الثلاثين ألف درهم التى عرضوها عليه قبل ذلك، وأعطوه معها أحد أكمام الثوب، فرضى وجعلها فى أكفانه. وروى أن دعبلا بعد أن أخذ الثوب من على الرضا توجه إلى العراق ضمن قافلة، فخرج عليهم اللصوص، ونهبوا كل ما معهم ومنها الثوب الذى كان يحفظ فيه قصيدته، فلما جلسوا ليقتسموا الغنيمة قرآوا هذه القصيدة، فسألوا رجال القافلة، فغرج عليهم فقالوا لهم، هذا دعبل الخزاعى، فلما تأكدوا من ذلك قالوا لدعبل، قد وجب حقك علينا، قد أطلقنا القافلة من أجلك، وكانوا قد أوثقوا رجال القافلة حتى ينتهوا من قسمة الغنيمة، وردوا ما أخذوه كرامة لدعبل.

وكان على الرضا الذي أنشدت فيه هذه القصيدة متأدبا، يتذوق الشعر ويقوله، فعندما أنهى دعبل قصيدته بهذه الأبيات

فيا نفس طيبي ثم يانفس فاصبرى فللحسيد كل ما هو آت خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله بالبسركات

عندئذ قبال؛ يا خزاعى: لقبد نطق روح القبدس على لسانك بهبذه الأبيات. وكبان لعلى الرضا شبعر يروى. وروى أن المأمون قبال له يوما، أنشدنا أحسن ما رويت في السكوت عن الجاهل وعتاب الصديق فقال:

إنى ليه جرنى الصديق تجنيا فأرى بأن له حجره أسبابا وأراه إن عاتبت أعييته فأرى له ترك العتاب عتابا فإذا بليت بجاهل متحكم بجد الامور من المحال صوابا أوليستسه منى السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا ومن شعره كذلك:

كله نا يلأمل مسداً في الأجل والمشايا هن آفسسات الأمل لا تعسرنك أباطيل المنى والزم المقسمد ودع عنك العلل إنما الدنيسا كمظل زائل حل فسيسسه راكب ثم ارتحل

ومما قال شعرا عندما جاءه رجل يشكُّو إليه أخماه، فنصحم بهذه الأبيات:

أعسسذر أخساك على ذنوبه واصببر وغَطِّ على عسيسوبه واصبر على سفه السفيه وللزمسسان على خطوبه ودع اللجساج تفسيضلا وكِلِ الظَّلومَ على حسسيسه

ولقد كانت مصارع الثائرين من أهل البيت الذين رفضوا اغتصاب الحكم في دولة بنى أصية خاصة تثير مشاعر الناس، وقد عبر عن هذه المشاعر الشعراء الذين وجدوا في ذلك تنفيسا كي ترتاح الضمائر بعض الشيء. . فقد كانوا يرون أن أهل البيت هم الأحق بالخلافة . . فقال أحدهم:

ف لأبكين على الحسين بعسولة وعلي الحسسن كسانوا كسراما قستلوا لا طائسشين ولا جسبن غسلوا المذلة عنهمو غسل الشيباب من الدرن هُدِي العبساد بجسدهم قلهم على الناس المسنن

وهكذا كانت المثورات تشتعل بين حين وآخر تدعو لآل السبيت منذ مقتل الحسين في كربلاء، ولكن الحكام الأمويين كانوا يخمدونها ويزجون مقتل الحسين في كربلاء، ولكن الحكام الأمويين كانوا يحمدونها ويزجون

بالثائرين في السجون وعلى رأسهم رجال من آل البيت، ورغم أن الخلفاء العباسيين كانوا لا يعادون أهل البيت إلا أنهم كانوا مرغمين على إخماد الثورات بالقوة، وفي جميع الأحوال، كان ضحايا هذه الثورات أئمة أهل البيت من ذرية الحسن والحسين، وقد قضى كثير منهم حياته في سجون الخلفاء، ومنهم من مات وهو في السجن، فكان لهذا الأثر المؤلم في ضمائر الناس وخاصة الشعراء الذين كان لمصارع أهل البيت وقع عظيم في نفوسهم، فعبروا عن هذه الآلام شعرا ملأ الآفاق تحتفظ به سجلات الرواة خاصة في عصر بني العباس. ولم يكن الخلفاء أنفسهم راضين عما يفعله قادة جيوشهم بأثمة آل البيت، ولكنهم كما يقال، كانوا مترددين بين أمرين، بين السكوت علي الشورات التي تطالب بآل البيت حكاما فيسلب الحكم منهم، وبين القضا على الثورة وعلى القائمين بها ومنهم أهل البيت للاحتفاظ بالحكم.

وفى هذه الحالة الأخسيرة تقطع رحم رسول الله عليه الكن فى كلتا الحالتين ابتلاء لحلفاء بنى العبتاس، وهذا الذى نغص عليهم لذة الاستمتاع بالحلافة، فهم وآل البيت بنو عمومة، فآل البيت همو بنو هاشم، والحلفاء هم بنو العباس.

ویروی أن قائد جیش الخلیف العباسی الهادی، واسمه موسی بن عیسی، لما أخمد ثورة قامت تنادی بالحسین بن علی بن الحسن بن الحسین ابن علی بن أبی طالب فی بلدة فخ علی بعد أمیال من مكة، وقد تمكن موسی هذا من القضاء علی الشورة ثم اجتاز رأس الحسین بن علی بن

الحسن، وذهب بها إلى بغداد مسرورا وقدمها إلى الخليفة الهادى، لم علك الخليفة أن غضب غيضها شديدا على قائد جيشه وقيال له، أتيتمونى مستبشرين كأنكم أتيتم برأس رجل من غير المسلمين، أليس هذا من ذرية رسول الله ﷺ ؟ وعنف الجميع، وغضب غضبا شديدا لصنيعه.

كما روى أن الخليفة المنصور قد أمر بإخماد ثورة قامت تنادى بأحقية أبناء عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على، وتم إيداع أباهم عبد الله بن الحسن السجن حتى مات فى السجن، ومات معه بعض أولاده، كما قُتل محمد النفس الزكية بالمدينة المنورة، وقتل أيضا أخوه إبراهيم بالبصرة، وكثيرا ما كانت ثورات المناس تقوم تنادى بأهل البيت ولأنها كانت ثورات شبه سلمية، إلا أن الحلفاء كانوا يخمدونها والضحية دائما هى أئمة أهل البيت.

كما يروى أن الخليفة المهدى قد استراب في الإسام موسى الكاظم بفعل الوشاة، مع أن موسى الكاظم لم يكن في نيته أن ينازع الخليفة في سلطانه، فأمر باعتقاله وإيداعه السجن بعد أن أمر بإحضاره من المدينة إلى بغداد، وبعد ذلك رأى الخليفة في النوم الإمام على بن أبي طالب يقول له: يا محمد ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَاهَكُمْ ﴿ [محمد: ٢٢]، فلما استيقظ من نومه أمر بإحضار موسى الكاظم من السجن فعانقه وأجلسه بجواره، وأعطاه ثلاثة آلاف درهم ورده إلى أهله بالمدينة بعد أن أخذ عليه العهد بألا يخرج عليه ولا على أحد من أولاده، فلقد كان موسى الكاظم قوى الصلة بربه، وكان مظلوما مسجنيا أولاده، فلقد كان موسى الكاظم قوى الصلة بربه، وكان مظلوما مسجنيا

عليه، حيث زج به في السنجن بتهمة باطلة لا دليل علميها، وربما كان الخليفة معمذورا في الاحتياط لحكمه، فقد وصله عن الإمام ما وصله من الوشاة، كما أن الثورات التي تدعو لآل البيت تشتعل في كل مكان، فلم يلبث المهدى أن مات وجاء بعده ابنه الهادى وثار ضده أحباب الحسن.

وهكذا كانت حياة الأحفاد مليئة بالظلم دونما إثم ارتكبوه، فقد كانوا ضحية محبة الناس لهم، مما جعل خلفاء بنى أمية وبنى العباس يتوجسون منهم خوفا على خلافة المسلمين.

•••

## أحفاد النبى ﷺ الإمام الحسين رَوْفَكَ

هو حفيد رسول الله ﷺ الذي قبال عنه «حسين مني وأنا من حسين»، رواه البخاري، وهوعماد آل البيت وأحب أحفاد النبي ﷺ مع أخيه الإمام الحسن رَفِعُ ﷺ وهما اللّذان قبل فيهما:

من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقسربهم منجى ومسعستسسم إن عُدَّ أهل النسقى كانسوا أثمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هُمُ

وهو الذي اختار الله له أبا هو باب مدينة العلم، الإمام على كرم الله وجهه، وأما هي البتول الزهراء بنت رسول الله وسي ، وكلاهما بشرهما رسول الله وسي بالجنة، وأبوه وأمه أعز وأحب الناس إلى جده رسول الله وسي ، والحسن والحسين وأبوهما وأمهما، هم أهل العباءة، خاصة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم رجس الذنوب وطهرهم منها تطهيرا، وقال جدهما والحسين منى وأنا من حسين،أحب الله من أحب حسينا، الحسن والحسين سبطان من الأسباط»، رواه البخارى، فهنينا لمن يحبهما بدعاء النبي وسي الذي وعاء مستجاب.

ولشاعر الإسلام محمد إقبال، قصيدة طويلة في مناقب آل البيت، جاء فيها عن الحسن رَزِيْقَيَّة:

حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسسى تفرقسها يحل عسراها ترك الخلافة ثم أصبح في الديار إمسام ألفسسها وحسن عسلاها

くべるのであれて

ثم يقول في مناقب أخيه الحسين:

وحـــــــين فى الأحــــرار والأبرار فــتعلمــوا رى اليقين من الحــــين وتعــلمـــوا حــــــرية الإيمــان من

ما أزكى شمائله وما أنداها وإذا الحسوادث أظلمت بدجساها صبدر الحسين وقد أجساب نداها

ثم ينحول إلى مناقب الأم الزهراء رضى الله عنها، ريحانة أبيها وشهاب النبوة، وأم أبيها والتي شاء المولى عز وجل أن يكون لها من بنات النبى على شرف إنجاب الذرية الطاهرة، ذرية المصطفى على وأهل بيت الأطهار.

قال محمد إقبال في نفس القصيدة:

فسمسها يسردد آى ربك بينمسا بلت وسسادتها لآلئ دمسعسها جبريل نحو العرش يرفع دمعسها

یدها تدیـر علی الشـعــیـر رحــاها من طول خـشـیـتــهـا ومن تقــواها کـــــالطــل یروی فی الجـنان رُبــاها

ثم يتحول إلى الإمام على زوج البتول ووالد الحسنين:

تاج یفوق الشمس عند ضماها سمیف غمدا بیسمسینه تیاها ینجمبهمما فی النیرات سمواها ولزوج فاطمة بسورة «هل أتى» إيسوانه كـــــوخ وكنـز تراثـه فى روض فـاطمة نما غـصنان لم

وللإمام الحسسين منزلة خماصة عند رسمول الله ﷺ يشهد بـذلك ما سمعته ممن أثق فيه ثقة تامة وكاملة.

كان الشيخ أحمد الظواهرى رَجَالُكَ، وهو شيخ للأزهر الشريف معتادا على زيارة رسول الله ﷺ في كل شهر من شهور رمضان لأداء

العمرة، وكانت تلك عادته من قبل أن يتولى مشيخة الأزهر، وبينما كان يجلس في الروضة الشريفة أخذته سنة من النوم، فرأى رسول الله عليه عنول لسبه ما معناه مشفقا عليه، حيث تقدم به السن: لماذا تتعب نفسك يا شيخ أحمد وتأتى كل سنة، عندك الحسين ابنى تقضى فيه حاجتك.

إن أهل البيت هم موضع نظر ورعاية جدهم المصطفى وَ الله الله حكماء يهتدى بهديهم، ويستنضاء بنورهم، وجعل أفئدة المحبين تهوى اليهم لا يسكن لهم شوق حتى يجلسوا في رحابهم، ويتباروا في إظهار واجب المحبة نحوهم، حبا في أداء واجب الطاعة لجدهم بمودتهم، لأنهم بعض من جدهم، وحياتهم كلها وقف على شريعته وبيان منهجه.

ومولانا الإمام الحسين رَوَفِيْقَكِى، هذا العابد الغيور على دين الله، أثر عنه أنه أدى فريضة الحج خمسا وعشرين مرة ماشيا على قدميه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، تواضعا لله، وتقربا إليه سبحانه، وقد سمعوه يقول وهو يستلم الحجر الأسود يناجى ربه: إلهى، نَعَمْتَنى فلم تجدنى شاكرا، وبلوتنى فلم تجدنى صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا أنت أدمت الشدة بترك الصبر، إلهى، ما يكون من الكريم إلا الكرم.

وهنا يقول الشيخ الصاوى شعلان واصفا مولانا الحسين:

الماجد الأروع ابن الماجدين ومن فلن ترى فى العلا أمّا كفاطمة لعله ترك العذب الفرات لكى والحر إن لم يرق بالعز مشربه وثيفة من رسول الله باقسية

فاقسوا الكواكب في أوصافهم حسبًا ولن ترى كسعلى في الفسخسار أبا. يستقى بكوثر طه منهسلا عسدبا لو جنته برحيق الشهد ما شربا يعلو الحسين بها فدوق السها رُنبا من الحسين فيا أكرم به نسبا كان الحسين من الأنوار مقترنا وسيره نحو غايات العلا دأبا وصومه والفيافي تحمل اللهبا حتى غدت نفته من بعض ما وهيا والفرع للأصل مرآة فلا عجبا

حسين منى سراج مشرق وأنا الوحى أول ما أهدى صحائف ميراثه عن رسول الله سيرته قسيامه ونجوم الليل حالمة والجود بالعلم أو بالمال يبذله إن الحسين لنا من جده مشل

وحول جـوده بالمال والعلم، روى أن رجـلا فقـيرا جاء إلى الحـسين وطلب منه مالا وقال فى ذلك شعرا، فرد عليه الحسين بهذه الأبيات، بعد أن أعطاه وقال مـعتذرا لــلرجل على قلة ما قدم له رغـم أنه أعطاه كل ما

خدها فإنى إليك معتقر واعلم بأنى عليك ذو شفقة . فقال الرجل مسرورا بما أعطاه الحسين

مطهرون نقيبات جميوبه مو تجرى الصلاة عليهم أينما ذُكروا فأنتمو أنتمو الأعْلُونَ عندكمو علم الكتباب وما جاءت به السُّورُ

وقد ولد الإمام الحسين رَوْقَيْنَ في ثالث أو خامس يوم من شعبان سنة أربع من الهجرة بعد نحو عام من ولادة أخيه الحسن رَوَقِيْنَ ، فعاش في حياة جده المصطفى رَبِيَا ست سنوات، فتلقى العلم المحمدي والتربية النبوية، فجاء على مثال جده في العلم والخلق والفضل، منزودا بمكارم الاخلاق، ونبيل الصفات، ومتشرفا بالحب النبوي العظيم، فكان حكيما شجاعا، عابدا ورعا، عالما تقييا. وزاده علما على ما معه من علم، أبوه

الإمام على كرم الله وجهه، الذى هو باب مدينة العلم. إنه الحفيد الحبيب الذى من أجل إرساء مبادئ العدل والشورى ، ودفاعا عنهما استشهد فى العاشر من المحرم فى موقعة كربلاء قريبا من نينوى بالعراق سنة إحدى وستين للهجرة، وقد قام اللعينان (سنان بن أنس النخعى) و (شمر بن ذى الجوشن) بجز رأسه الطاهرة، وسلبا ما كان عليه من ملابس وعدة قتال بعد قتال غير متكافئ بينه وبين جند يزيد بن معاوية بقيادة عبد الله بن زياد عامله فى العراق.

وقد شهد الحسين مع أبيه رضى الله عنهما، موقعتى الجمل وصفين، ومعارك الحوارج، ودفن جسده الطاهر في كربلاء، ونقل الرأس الشريف في رحلة طويلة إلى مصر، لـتستقر فيـها بمشهده الحالى المعسروف بالمشهد الحسيني بميدان الحسين بالقاهرة.

ولكن الله تعالى قد حفظ بذرية الإمام الحسين الذرية الطاهرة، ذرية أهل البيت، والذين يطلق عليهم الأشراف، فأكثر الذرية من أبناء الحسين وبعضهم من ذرية أخيه الحسن.

وروى ابن حبان وابن سعد أن رسول الله ﷺ قال: "من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني". رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رَيْوالْكُنُهُ .

لقد أقام الحسين بالمدينة منذ مولده إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة، فشهد معه موقعتى الجمل وصفين وقتال الخوارج، وبقى مع أبيه هناك وإلى أن قُتِل أبوه، ثم بقى مع أخسيه الحسن إلى أن سلم الحسن الأمر لمعاوية حقناً لدماء المسلمين، وإيثارا للسلام، كما أخبر بذلك المصطفى عَلَيْنَ ثُم

عاد مع أخيه الحسن إلى المدينة واستقرا بها إلى أن مات معاوية، فخرج إلى مكة، وبعد ذلك أتته كتب أهل العراق يبايعونه بعد موت معاوية، فأرسل إليهم ابن عسمه مسلم بن عقيل، فأخه بيعيتهم ثم أرسل إليه بالحضور إلى العراق، فتوجه الحسين، وكان من قصة استهاده ما كان، وكان عمره نحو ست وخمسين سنة وعدة شهور حين استشهد مَرْفَقَيْنَ.

## 

لم يكن الحسين ليرضى أن يبايع يزيد بن معاوية لأنه يعلم أنه لو بايع لأقر بالفـــق والجور، وثبّت دعائم الظلم والطغيــان، ومكن للباطل، وإن كان فى رفضه تشريده وتشريد أهله أو قتله وقتل أهله ومناصريه.

ولما علم أخوه محمد بن الحنفية في المدينة بعزم الحسين على الرحيل إلى مكة، قــدم له النصح بالبقــاء بالمدينة، وقــال له: (يا أخي أنت أحبّ الناس إليّ، وأعزهم عليّ، ولست أدخر النصيحة لأحد من خلق الله أحق بها منك، إنى أخاف أن يكون خير هذه الأمة نفسنا وأبا وأمَّا أضيعها دما، وأذلها أهلا، فانج بأهلك من يزيد وظلمه)، ولكن الحسين رأى في هذا النصح نوعا من التخاذل، وأن روح الهزيمة قــد شاعت في النفوس، فقرر أن يحطم قسيود الخنوع والضعف، فقسال لأخيسه: (يا أخي، قد نصحت وأشفقت)، ثم تجمهز للخروج، وبدأ بزيارة قبــر جده المصطفى ﷺ ليودع جده قـبل الخروج، وأسى الرحـيل من المدينة قد سـيطر على قلبــه وقال: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، لقد خرجت من جوارك كُرْهًا، وفرَق بيني وبينك مبايعة شارب الخمـر، وراكب الفجور، يزيد بن مـعاوية، وأنا إن فعلت وبايعت، كفرت، وإن أبيت تُتلْتُ، فهأنذا خارج من جوارك كُرْهًا، فعليك السلام منى يا رسول الله)، وتلفت إلى القبر بعد أن خطا خطوات، فما يدري أيعود ثانية إلى قبر جده الحبيب أم لا يكون اللقاء إلا في الجنة.

وخرج ومعه أهله، فما كانوا ليتخلفوا عنه رغم تعرضهم للخطر المحدق، ولولا حبهم الشديد له، فإنه بقية جدهم، وهو الروح التي تسرى فى أبدانهم، ما تركوا ديارهم الآمنة فى المدينة، وهم لا يدرون ما يخبئه لهم الغد، ولكنهم استخفوا بالمخاطر، لأنهم مثل الحسين ما ابتغوا إلا مرضاة لله، وما رفضوا يزيدا إلا لرفض اغتصاب خلافة المسلمين.

وفى طريقه إلى مكة، قابله رجل من المحبين لآل البيت، واسمه عبد الله بن مطيع القرشي، فقال له: يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، جُعِلْتُ فداك، إنى أنصبحك إذا دخلت مكة، فلا تبرحن منها، فإنه حرم آمن، هو حرم الله وأمان للناس، فأقم فيها، وتآلف أهلها، وخذ البيعة على كل من دخلها من الناس، وعدهم العدل، ورفع الظلم والجور عنهم، وأقم فيها خطباء يخطبون ويذكّرون الناس على المنابر شرفك، وأنك أولى بهذا الأمر من غيرك، وإياك أن ترحل إلى الكوفة، فإنها بلد مشنوم، قُتِل فيها أبوك، ولا تبرح من حرم الله مكة، فإن معك أهل الحجاز واليمن كلها، وسيقدم لك المبايعون من الآفاق والأمصار يبايعونك، فأقبل نصيحتى، وسر مسددا إلى حيث بيت الله).

فرد عليه الحسين: (جزاك الله عنى كل خير، فإنى قابل لنصحيتك)، ولكنه مهاجر لا طلب اللسلطان، بل فرارا من الظلم، وإباء له، فما يكون له أن يمالئ في دينه، ولن يبايع ليزيد ليتحكم في رقاب الناس، وقد ذاع في مكة حين استقر فيها أنه لم يبايع ليزيد، وانتشر بين الناس أن ابن بنت رسول الله على لائذ بالبيت الحرام، ممن يريدون أن يرغموه على البيسعة ليزيد بن معاوية كُرها، فما لبثت قلوب الناس أن مالت إليه.

وقد استقر أمار أهل الكوف على أن يكتبوا للحسين يبايعونه وينصرونه، فكتبوا الرسائل، ومن هذه الرسائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الحسين بن على بن أبى طالب. سلام عليك ورحمة الله وبركاته، فإننا نحمد الله الذى لا إله إلا هو، ونصلى على محمد وآل محمد، فاعلم يا ابن المصطفى وابن على المرتضى، أن ليس لنا إمام غيرك، فاقدم إلينا، ولنا ما لك وعلينا ما علينا، فلعل الله يجمعنا بك على الحق والهدى. واعلم أنك تقدم على جنود مجندة، وأنهار متدفقة، وعيون جارية، فإن لم تقدم على ذلك فابعث لنا أحدا من أهل بيتك يحكم بيننا بحكم الله تعالى وسنة رسوله المحكم الله تعالى وسنة رسوله ألى واعلم أن النعمان بن بشير والى الكوفة، من قبل معاوية في قصر الإمارة، ولسنا نشهد معه جمعة ولا جماعة، ولو أنك أقبلت إلينا لكنا أخرجناه إلى حيث الشام، والسلام.

ولم تنقض أيام قليلة حتى أرسلوا للحسين خطابا آخر جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الحسين بن على بن أبى طالب.. أما بعد، فإنه لا إمام غيرك لنا يا ابن رسول الله .. العجلَ العجلُ.

ثم أرسلوا إليه خطابا آخر جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحميم.. يما ابن بنت رسول الله، قمد أينعت الثمار، فاقدم إلينا مسرعًا.

ثم توالت الرسائل تستحثه على المسارعة إلى الكوفة، فأخذ الحسين يفكر في الأمر، وأنه إذا خرج إلى الكوفة فسوف يشتد ساعده، فيستطيع أن يمحق الظلم والجور والطغيان، ويقيم دعائم الشورى والعدل والإنصاف، فلقد دعا أهل يترب جده رسول الله على فلبى دعوتهم وانتصر الحق على يديه، ومحق الباطل والضلال، وانتشر نور الإسلام، فلماذا لا يتأسى بجده?!

## ثم كتب إليهم:

بسم الله الرحسمن الرحسم. . من الحسين بن علمي إلى الملأ من المؤمنين . . أما بعد، فقد فهمت من رسائلكم أنه ليس لكم إسام غيرى، وأنكم تسألونني القدوم إليكم، لعل الله يجمعكم على الحق والهدى . . ثم وعدهم وإنى قادم إليكم بإذن الله .

وكان ابن الزبير رَجُواُهُينَ قد جاء الحسين إلى الكعبة، وهمس فى أذنه:
يا أبا عبد الله، أقم فى هذا المسجد ولا تغادره، وسأجمع لك الناس.
ولكنه كان مصراً على مواجهة يزيد وأعوانه الذين علموا بنيته فى القدوم
إلى العراق، فاستعدوا لقتله، فقال: والله لئن أقتل خارج مكة أحب إلى من أن أقتل داخلها.

ولما علم الناس باعتزامه الخروج إلى العراق، أشفقوا عليه، لاسيما أن الكوفة التى يقصدها فيها عمال يزيد وأمراؤه، وهم ملاك بيوت المال، وهو يعلم أن الناس عبيد الدرهم والدينار.

وكذلك كَانَ عبد الله بن عباس أول من نصحه بعدم السير إلى العراق، وقال له: أعيذك بالله من ذلك، أتسير إلى قوم قتلوا أباك أمير المؤمنين فإنى لا آمن عليك أن يغروك، ثم يخالفوك ويخذلوك، فقد كان يعلم أن الناس فى الحجاز فى أشد الحاجة إلى الحسين، ولكن الحسين رد على الجميع قائلا: ولكنى قد عزمت على الرحيل. وقال: إنى رأيت رؤيا فيها رسول الله على وأمرت فيها بأمر أنا ماض له، ولم يفاتح أحدا بهذه الرؤيا أبدا، ثم مضى إلى المدينة، إلى قبر جده على يودعه، وقد أحس بحزن شديد، وسالت دموعه تجرى على لحيته، وودع جده وقال الأخيه

محمد بن الحنفية: يا أخى، إنسى راحل إلى العراق. فتوسل إليه أخوه: ناشدتك الله يا أخى لا تَسِرُ إلى قوم قتلوا أباك وغدروا بأخيك، فأقم هنا عند حرم جدك، وإلا فارجع إلى حرم الله بمكة، فإن لك فيه أعوانًا كثيرة، فرد عليه: لا بد من المسير إلى العراق. حينئذ قال له أخوه والدموع تسيل من عينيه على لحيته: أستودعك الله من شهيد مظلوم.

وكان ابن زياد، الذى ولاه يزيد على الكوفة قد وقف يخطب الناس ويهددهم قائلا: أيها الناس، إن يزيد قد ولانى مصركم هذا، ثم أمر أن ينادى فى القبائل، أن اثبتوا على بيعة يزيد من قبل أن يبعث إليكم من الشام رجالا يقتلون رجالكم ويسبون نساءكم، فصار أهل الكوفة ينظر بعضهم إلى بعض ويقولون: ما لنا والدخول بين السلاطين. وخوفا من بطش يزيد، قاموا فبايعوا يزيد بن معاوية.

ولما ظهر لمسلم بن عقيل رسول الحسين إلى أهل الكوفة، والذى كان قد أرسله ليحصل على مبايعتهم له، لما رأى هذا التخاذل وقد علم أن الحسين بدأ رحلته إلى العراق، أرسل إليه من ينصحه بالرجوع، وكان مسلم قد غدر به أعوان يزيد في الكوفة وحاولوا قتله، ولما رأوه يبكى، قالوا له: مثلك لا يليق أن يبكى إذا نزل به هذا، فأجابهم: والله ما أبكى على الحسين، فقد خرج إليكم أول أمس من مكة.

ولم يمهلوا مسلم بن عقيل طويلا، بل قتلوه، وأخذوا يسجرونه من رجليمه في سوق الكوفة، غيير أن رجلا من أنصار مسلم سارع ولحق بالحسين في الطريق قبل أن يصل إلى الكوفة، وأخبره بما وقع لمسلم، فقال الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقد ملأ الأسى وجهه وقال له الرجل ما وصاه به مسلم قبل أن يغدروا به يا أبا عبد الله إرجع، فليس لك في الكوفة ناصر ولا معين، عندئذ قام أناس من أهل مسلم بن عقيل بن أبن طالب، وقالوا: والله لا نرجع حتى ندرك ثأرنا من مقتل مسلم أو نذوق ما ذاق أخونا. فقال الحسين: لا خير في الحياة بعد ذلك، فقد كان يعلم يقينا أنه بموته في الكوفة سيزلزل أركان دولة الظلم والجور، فانطلق في مسيره راضيا، وقال وهو حزين: نعم خذلتنا شيعتنا في الكوفة، وقد كره ألا يسير معه أتباعه دون أن يعلمهم أنه سائر إلى الموت وهو يكره أن يسيروا معه، فقام، فخطبهم وبين لهم الأمر، فبقى معه آل بيته ومواليه، وهم نيف وسبعون رجلا، وانصرف بعض الذين كانوا قد تبعوه في المسير.. وسار حتى بلغ بثر ماء، فنزل في المكان، وعندئذ قدم إلى المكان الحر بن يزيد، الذي بعثه ابن زياد والى الكوفة كمقدمة الجيش الذي أمر بـقتل الحسين وأهله.

وكان قد حان وقت صلاة الظهر، فقام الحسين يخطب في الناس. ومما قال: أيها السناس، إن رسول الله على قال: من رأى سلطانا جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله على عمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. الا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود. وقد أتتني كتبكم، وقدمت على رسلكم بيعتكم، وإنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فأنا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله على نفسى مع أنفسكم، وأهلى مع أهليكم، فلكم منى أسوة، فإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم، فلعمرى ما هي عليكم بنكر، فقد فعلتموها مع أبسى وأخى وابن عمى فلعمرى ما هي عليكم بنكر، فقد فعلتموها مع أبسى وأخى وابن عمى

مسلم، فحظكم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم التفت إلى الحر قائد جيش يزيد، وقال له: أتسريد أن تُصلّ بأصحابك، فسصلٌ ونحن نصلى وراءك. ولما انتهت الصلاة قال الحر للحسين: إنا لا ندرى هذه الكتب، ولا من كنبها وأرسلها إليك. وبعد أن أفرغ له الحسين جوالا مملوءًا بالكتب قال له الحر: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك، ولكننا أمرنا إذا لقيناك أن لا نفارقك حتى نحملك على عبد الله بن زياد في الكوفة، وحال الحر بين الحسين وبين الانصراف بأهله، إلا أن يأخمذ طريقا لا يؤدى به إلى الكوفة ولا يرده إلى المدينة، فأخذ الحسين طريقا آخر وهو يردد هذه الأبيات:

سأمضى وما بالموت عارٌ على الفتى إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلمًا وآسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق خوفا أن يعيش ويرغما والتقى فى الطريق بأناس، فسألهم عن أهل الكوفة، فقالوا له:

أما سائر الناس فأفئدتهم معك، وسيوفهم مُشْهَرةٌ عليك، وإن الكوفة علوءة بالحسيل والجيش، يقسصدونك، فناشدناك الله إن قدرت ألا تتقدم إليهم شبرًا فافعل. فقال لهم الحسين في هدوء: جزاكم الله خسيرا. وعزم على مواصلة المسير، وكان يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قائد جند يزيد قد أمر جنده بأن يحولوا بين الحسين ورجاله وبين الماء حتى يموتوا ظمأ أو يستسلموا، فقام الحسين يخاطب القوم ويقول: يا أيها الناس، هل يحل لكم قتلى وأنا ابن بنت نبيكم؟ أوما بلغكم قول جدى لى ولأخى هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ ثم سمى رجالا من القوم وقال لهم: يا فلان، ويا فلان، ألم تكتبوا إلى أن أقدم علينا ولك ما لنا وعليك ما علينا؟ فقال أحدهم: انزل على حكم الأمير ابن

زيّاد، فما نرى إلا ما يحب، فرد عليه الحسين: والله لا أعطى بيدى إعطاء الخذليل، ولا أفر فرار العبيد، وجلس الحسين بعد أن صلى العسصر، وقد خفق برأسه على ركبتيه، وارتفع صهيل خيل يزيد، فخرجت إليه أخته زينب رضى الله عنها، وقالت له: يا أخى أما تسمع الأصوات قد اقتربت، فرفع الحسين رأسه وقال:

إنى رأيت جمدى رسبول الله فى المنام يقبول لمى: «إنك تروح إلينا» ففرعت السيدة زينب وقبالت: يا ويلنا... فقال لهما الحسين، ليس عليك الويل يا أختاه، اسكنى يرحمك الله.

وفى الليل، دخل الحسين على أهله وقال لهم: إنى أرى أن تنطلقوا أنتم فى حل، ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد أخيه ثم تفرقوا فى سواد الليل إلى مكة، فإنما القوم يطلبوننسى، فرفضوا وقالوا: لن نفعل، ولا نبقى بعدك أبدا، فكرر الحسين طلبه وقال: اذهبوا، فقد أذنت لكم، فقالوا: لن نفعل، ولكن نفديك بأرواحنا، ونقاتل صعك حتى نرد موردك، فقبّح الله العيش بعدك.

فتنحى الحسين عنهم وجلس يهمهم بأبيات يقول فيها:

يا دهر أفي لك من خليسل من صاحب أو طالب قسيل وإنما الأمسسر للجليل

كم لك بالإشــراق والأصـيل والدهـر لا يقنـع بالبــــديل وكل حى ســالك الســبــيل

وكانت السيدة زينب تُمَرِّضُ ابن أخيسها الحسين، على زين العابدين، فلما سمعت هذه الأبيات، أحست كأن سكينًا تقطع أحشساءها، فأسرعت إلى الحسين وهي تقول: واثكلاه، ليت الموت أعدمني الحياة، لقد ماتت أمى فاطمة وأبى على وحسن أخى، وأنت بقية جدى، فقال لها الحسين:
يا أختاه، لا يذهب حلمك الشيطان، يا أُخَيّة، اتّقِ الله، وتعزّي بعزاء الله،
واعلمى أن أهل الأرض يموتون، وأهل السماء لا يبقون، وكل شيء
هالك إلا وجه الله، وأبى خير منى، وأمى خير منى، وأخى خير منى،

ولما أصبح الصباح، دعا بدرع جده، وتعمم بعمامته، وتقلد سيف أبيه، وكان معه اثنان وثلاثون فارسا من أهل بيته، وأربعون راجلا، وقد تأهبوا للقتال ليذودوا عن الحق، أو يهلكوا دونه، فناداه رجل من جيش زياد: يا حسين، قمد استعجلت النار في الدنيا قبل يوم القيامة، فسأل الحسين: من هذا؟ قالوا: إنه شمر بن ذي الجشن، فقال له الحسين: وأنت أولى بها صليا. وقال له رجل من أهله، يا أبا عبد الله أرمه بسهمي، فقال الحسين: لا ترمه، فإني أكره أن أبدأهم بقتال.

ثم قال اخسين موجها كلامه لجيش يزيد الذي منعه من الماء: أيها الناس، اعلموا أن الدنيا دار فناء، ومتغيرة بأهلها من حال إلى حال، عرفتم شرائع الإسلام، وقرأتم القرآن، وعلمتم أن جدى رسول الله بينية، ووثبتم على قبتلى ظمأ، وهذا ماء الفرات يشرب منه اكلاب والخنازير، وآل رسول الله يموتون ظمأ، وكان الحسين قد أحس عطشا شديدا والماء يترقرق في الفرات أمامه، فحمل على أعدائه ونزل إلى الفرات، فحالوا بينه وبين الماء، فضربوا كمفه اليسرى، وضربوا على عاتقه، ثم انصرفوا بينه وبين الماء، فضربوا كمفه اليسرى، وضربوا على عاتقه، ثم انصرفوا وهو يكبو، ولم هم ليقوم للقتال لم يقدر، فنادى: واجداه! وا محمداه! وا أبناه! وا عليه! وا أخاه! وا حسناه!، ثم أغسمي عليه وهو يقول: أأقتل ظمآنا؟! وا غول:!.. صبرا على قضائك.. لا إله سواك.

وسارع نحوه أربعون رجلا كل منهم يريد أن يجز رأسه ليفوز بجائزة ابن زياد والى الكوف، ويبوء بخنرى من الله، وقد اجتز أشرهم رأسه، فسال دم الحسين الزكى، لينزول معه مُلك بنى أمية، فقد كان الحسين ميتا أخطر عليهم منه حياً، كما حدث بذلك التاريخ.

ولما رأته ابنتـه السيـدة سكينة غارقـا في دمائه، صـرخت، فهـرعت النساء وخرجن، فرأين ما يفـتِّتُ الأكبادَ، ويقَطِّعُ نياط القلوب، وصاحت إحداهن: اليوم مات بقية جدى.

ولم يكتف رجال ابن زياد بما فعلوا، فاقتحموا خيام الناء، ونهبوا ما فيها، وأرادوا قتل على بن الحسين، الذى كان مريضا فى خيمة عمته زينب، لولا أنها تصدّت لهم، واستماتت فى الدفاع عنه وحمايته، وهى تصرخ فيهم: أتقتلون الصبيان!؟.. ويلكم!.. ثم صرخت، وا محمداه! هذا حسين بالعراء مُقَطّعُ الأعضاء، وبناتك سبايا، وذريتك مُقتَلةٌ فى الصحراء تَسفى عليها الرياح..

ثم حمل جند ابن زیاد رءوس القبتلی من ذریة رسول الله ﷺ، ورفعوا رأس الحسین علی رُمح، وجیء بالرأس إلی منجلس ابن زیاد، ووضعت بین یدیه، فراح ینکث فیها بقضیب فی یده، فلم یستطع أحد الجالسین، وهو زید بن أرقم، أن یکبت مشاعره، فانفجر باکیا، وقال: یا ابن زیاد، والله لقد رأیت رسول الله یقبل هاتین الشفتین، فطرده ابن زیاد من مجلسه.

ثم أمر بحمل السرأس إلى يزيد فى الشام، فأدخلوها عليه، مسرفوعة على رمسح، وبعدهسا أدخلوا رأس العبساس بن على، ثم رأس عوف بن عبد الله بن جعفسر، ثم رءوس ذرية النبى، واحدة تلو الأخرى.. ومع الرءوس، السبايا من آل البيت: السيدة زينب، والسيدة سكينة، ومعهما الصبى على زين العابدين، مقيدا، فقال له يزيد: أبوك جهل حقى ونازعنى سلطانى، فصنع الله به ما قد رأيت، فرد عليه على زين العابدين بن الحسين: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسكُم إلا في كتاب مَن قَبْلِ أَن نَبْراَها إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يُسير (٢٠ لكيلا تَأْسَوا عَلَىٰ مَا قَاتَكُم ولا تَقُر حُوا بِمَا آتَاكُم وَالسَلَه لا يُحبُ كُلُ مُخْتَال فَخُور ﴾ [الحديد: ٢٢ . ٢٣]، وانبرت إحدى نساء آل البيت وقالت:

كم ماذا فعلتـــــم وأنتم آخر الأمم دى منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم

ماذا تقولون إن قال النبى لكم بعترتى وبأهلى بعـــد مفتقدى

وبعد ذلك أمر يزيد بـ ترحيل النساء إلى المدينة وعلى رأسهن السيدة زينب، فلما وصل الركب إلى باب مسجـ درسول الله على ، اجتمع الناس في هذا اليوم الحزين الذي لا يقل حزنًا عن يوم وداعهم رسول الله على ووقفت أم كلثوم أخت الحسين أمام قبر جدها تبكى وتقول: السلام عليك يا جداه، إلى ناعـية إليك ولدك الحسين»، وخيم الصـمت الحزين الأليم، على رءوس الناس، حزنا وألما لمقتل الحسين وبقية عترة رسول الله على .

بعد هذه المأساة، ضعفت أجنحة أهل البيت، وقرض عليهم الاستسلام، وتفرقوا في البلاد الإسلامية؛ فالسيدة زينب بطلة كربلاء، رحلت إلى مصر ومعها عدد من آل البيت، وبقي منهم من بقى في المدينة المنورة، ولا صوت لهم، وقد رفضوا أن يشاركوا في الثورات التي قام بها أحبابهم المؤيدون لهم ضد الأمويين، مع أنهم يعلمون أنهم قد ظُلموا واضطُهدوا على أيدى أعوان بنى أمية، ومع ذلك أبت مشاعر الناس إلا أن تعبر عن الثورة الداخلية ضد الأمويين، وللتعبير عن مشاعرهم نحو أهل تعبر عن الثورة الداخلية ضد الأمويين، وللتعبير عن مشاعرهم نحو أهل

البيت والتعاطف له عهم، فقامت حركة التوابين، ومعها حركة المختار الثقفى التي تتبعت قبلة الحسين وأدركت ثأره، غير أن هذه الحركة لم تستطع أن تضع واحدا من آل البيت في مكان الصدارة كي يبايعه الناس، فقد أخمدت الثورتان، ثم قضى على المختار الشقفي، كما قضى على عبد الله بن الزبير، وخلص الأمر للأمويين (1).

ومع هذا، ظل كثير من الناس متعاطفين مع آل البيت، ولكن كما قال الفرزدق من قبل للحسين، قلوب الناس معك وسيوفهم عليك، ومع ذلك، ظل الناس ينظرون إليهم على أنهم منارات الهدى وأعلام التقى، فقد كانوا يقصدونهم لما لهم من سلطة روحية تفوق فى حقيقتها السلطة الرسمية، وكانت هذه الحال تؤرق حكام بنى أمية.

ومما زاد من حقد بنى أمية على آل البيت، أن وقف عدد من الشعراء انفسهم على حب أهل البيت، فهذا الفرزدق، وقد مدح على زين العابدين يقصيدته التى ظل الناس يرددونها في كل مكان، ومنها هذه الأبيات التى قالها الفرزدق في أثناء الحج، حيث في نفس العام كان يحج هشام بن عبد الملك، فرأي شابا يلتف حوله الناس في الطواف حول الكعبة، ويوسعون له ليُقبِّلُ الحجر الأسود، فتعجب وسأل، فقالوا له، إنه على بن الحسين الملقب بزين العابدين، فأنكر هذا واغتاظ. ولكن الفرزدق قام وأنسشد شعرا بين فيه أن زين العابدين أشهر من أن ينكره أحد، لفضله ولحسبه ونسبه ودينه وخلقه، فهو حفيد رسول الله بين من ال موجها قصيدته لهشام بن عبد الملك الأموى ومنها هذه الأبيات يرد على هشام حين تظاهر

<sup>(</sup>١) آل بيت النبي جـ ٢، حمزه النشرقي، عبد الحفيظ فرغلي، عبد الحميد مصطفى،

مكتبة طاهر للتراث

بإنكاره معرفة زين العابدين، وسترد القصيدة في مكانها.

ومثل الفرزدق، كان الشاعر الكميت بن زيد، فقد وقف نفسه وشعره على مدح آل البيت، وعلى مسحمد الباقر خاصة، والكميت هذا ولد في الكوفة سنة ستين للهجرة، وهي السنة التي قتل فيها الحسين رَوَفِيْكُ، وقيل إنه أشعر الأولين والآخرين. وقد قال قسصيدته المشهورة في آل البيت، وله ديوان يسمى (الهاشميات) في فضل آل البيت، ومنها هذه الأبيات:

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بنى حواء والخير يطلب

وقد تعرض الكميت بسبب موقفه من آل البيت للسجن، حيث سجنه الأمويـون، وكانت فـاطمة بنت الحـسين رضى الله عنها تقـول عنه: هذا شاعرنا أهل البيت، وكان لا يقول الشعـر فيهم رغبة فى المال، بل مـحبة فيهم، وأما قصيدة الفرزدق التى تحدثنا عنها، فمنها هذه الأبيات:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا ابن خير عبداد الله كلهم هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله وليس قولك من هذا؟ بضائره إذا رأته قسريش قال قسائلها يغضى حياء ويغضى من مهابته من جده دان فضل الأنبياء له من معشر حبهم دين وبغضهم إن عد أهل التقى كانوا أثمتهم يستدفع الشر والبلوى بحبهم يستدفع الشر والبلوى بحبهم

والبيت يعرف والحل والحرم هذا الته المنقى الطاهر العلم بجده أنبياء الله قد ختصوا العرب تعرف من أنكرت والعجم إلى مكارم هذا ينتهى الكرم فسما يكلم إلا حين يبتسم وفصل أمست دانت له الأمم كفر وقربهم منجى ومعتصم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم ويسترب به الإحسان والنعم

وعندما سمعها هشام غـضب، وأمر بحبس الفرزدق، ثم أطلقه بعد أن استعطفه بقصيدة لاقت قبولا لديه، وخوفا من لسانه.

لقد استشهد الحسين بطلا شجاعا، لم يحن قامته، وبعد أن تركت جشته في كربلاء مع الجثث الطاهرة، بعد أن جزوا رأسه وحملوها على الرمح إلى ابن زياد، جاء جماعة من بنى أسد، كانوا ينزلون في هذا المكان، وحفروا قبورا على ضوء القمر وخفية، وواروا فيها تلك الأجساد الطاهرة، لأن الأمويين وأتباعهم كانوا يريدون إخفاء قبر الحسين عن الناس، ولما عثر البعض على قبره قال فيما بعد:

أرادوا ليخفوا قبره عن أهل ودِّه ﴿ فَطَيْبُ تُرَابُ الْقَبْرُ دُلُّ عَلَى الْقَبْرِ

أما الرأس، فقد جزت وأرسلت إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة، فأرسله بدوره إلى يزيد بن معاوية بدمشق، ثم أخذ الرأس طريقه إلى القاهرة بعد عسقلان على أرجح الروايات.

وبقى للحسين من ولده الذى حفظ ذريته، على زين العابدين، وسكينة وفاطمة. . هؤلاء الأطهار الذين شرفت بهم الأمة الإسلامية، كما شرفت البشرية باستشهاد الإمام الحسين صاحب المبدأ العظيم والموقف الكريم وموقف أبنائه وأبناء عمومته الذين دافعوا عنه حتى الموت فى كربلاء، ببطولة نادرة، وموقف أصحابه الكرام الأوفياء الذين عرض عليهم أن يلتمسوا من ظلام الليل ستارا ويعودوا إلى أهليهم، فأبوا وقالوا: وماذا نقول لرسول الله عليه غذا إذا قال لنا: لقد قتل الحسين وأنتم تنظرون؟ لقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

إنه هو الحسين الذي كمان أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، كمما قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حين كمان يجلس عند الكعبة ورأى الحسين مقبلا، فسأل جلساءه: أتدرون من أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم؟ قالوا: لا، قال: إنه القادم علينا، الحسين بن على، وكان يجلس مع القوم رجل حكيم من حكماء البادية، فقال معقبا على كلام ابن عمر: إذن فويل له من أهل الأرض، فقالوا: لماذا؟ قال: لأن موضعه في السماء.

وفي مناسبة استشهاده قاِل المحب الشيخ الصاوى شعلان:

ذكرى خلودك با حسين صحيفة أنت الشهيد فإن بدا أمدى جدودك للبرية زمزما وعزفت عن شرب الفرات مرتفا والحسر يؤثر أن يموت بعرمه

بسوى الدماء حروفها لم تكتب وجه الحسين فشم أنوار النبى تسقى الحجيج مواردا لم تنضب لما رأيت عليه ذل المشرب أسدا ولا يحيا بمكر الشعلب

وقال المحب كذلك:

فوجئت فاخترت الردى مستشهدا عسزم يغار النجم من عليسائه آل النبى فديتكم من سسادة سالت دماؤكم على هام العدا

وصدق القائل في مناقبه رَيُؤلِّظِيُّهُ:

مسيراته من رمسول الله سيسرته قسيسامسه ونجسوم الليل حسالمة والجسود بالعلم أو بسالمال يبسذله

لم تخش فسى الحق المبين تراعسا ماكان إيمان الحسسين خداعا فى الحق كم حصلوا الأذى أنواعا تاجما تسمير بمه القرون تباعما

وســيره نــحو غــايات العــلا دأبا وصــومه والفــيافى تقــذف اللهبــا حتى غدت روحه من بعض ما وهبا وكان مـتعظا بالموت اتعاظا سجله لــه ابن كثير في البــداية والنهاية، قال: لما زار الإمام الحسين البقيع بالمدينة، وقف عند مقابر الشهداء قال:

> ناديت سكان المقببور فأسكنوا أما العظام فإنني منزقستها

فأجابني عن صمــتهم ترب الحشا قــالت أتدرى ما صنعت بســاكنى مزقت لحــمهــمو وخرّقــت الكسا وحشوت أعمينهم ترابا بمعد مما كمانت تأذي بالقمليل من القمذي حبتى تبياينت المفياصل والشبوي قطعست ذا من ذا ومن هذا كـــذا فـتــركــتــهــا مما يطــول به البلى

ولقد لخبص العلامة العقاد في كتاب الخسين أبو الشهداء، موقف الإمام الحسين الشهيد، فقال: "فلا بقاء للإنسانية بغير العمل لها،أي للشهادة والتضحية، ولا عمل إن لم ينس الفرد مصلحته في سبيل مصلحة الجماعة، ولا بقاء للإنسانية بغير استشبهاد في سبيل الحق، وفي ظل هذه الحقيقة، نلتفت نحن أبناء المسلمين إلى ذكرى شهيد الإسلام الأكبر، الإمام الحسين بن على، فنحنى الرؤوس إجلالا لأبي الشمهداء، ثم يــؤكد: أن الوحــدة الإنسانيــة لا توجد إلا إذا وجــد الشهــداء في سبــيلها، والعــمل الخالص لوجه الحق والكمال، فلن تتحقق مصلحة الإنسانية إلا إذا عمل لها كل فرد من أفرادها، وإلا إذا هانت الشهادة من أجلها.

كما يقول: «مسكينة الإنسانية إنها لا تزال في عطش شديد إلى دماء الشهداء من أجل الحق والمبدأ، ومن أجل الكـمال الإنساني، ومسكينة في هذا الزمن الذي وجدت فيمه الوحدة الإنسانية وجودا ماديا فعليا، مع أنه أصبح لزاما عليها أن توجد في الضمير وفي الروح.

وقال كذلك في كتابه «أبو الشهداء» «إن الحسين انهزم في كربلاء، ولكنه نال الفخر الذي لا فخر مثله في تاريخ بني الإنسان، غير مستثني منهم عربي ولا أعجمي، ولا قديم ولا حديث، فليس في العالم أسرة أنجبت من الشهداء من أنجبتهم أسرة الحسين، وحسبه أنه وحده في تاريخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء في مئات السنين، ولكن يزيد بن معاوية ذهب إلى سبيله، وعوقب أنصاره بعده بشهور، ثم تقوضت دولته ودولة حلفائه في عمر رجل واحد لم يجاوز الستين».

ولم يكن أمراء بنى أمية على شاكلة يزيد إزاء آل البيت، فإن لعمر بن عبد العزيز موقفا مشرفا سجله له التاريخ، فقد أبطل تلك البدعة الضالة التى اعتاد عليها الأمويون وهى سب الإمام على وبنيه على المنابر، أبطل بدعة السب وأبدلها بالآية الكريمة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالإِحْسَانَ وَإِيتَاءِ فِي الْفَرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنَكَمِ وَالْبَعْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ذي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنَكَرِ وَالْبَعْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

لقد سار هذا الخليفة الراشد على مسيرة جده لأمه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رَزِيْنِيْنَ، الذي كان يعرف للإمسام على منزلته عند رسسول الله رَبِيْنِيْنَ،، وكان يقول: لا أبقاني الله بأرض لست بها يا أبا الحسن.

ولكى يكتمل الموضوع عن أحب الأحفاد وأشهرهم، يلزم أن ننوه إلى مقر رأس الإمام الحسين، فالجسد الطاهر دفن في كربلاء، ولكن الرأس الشريف مر برحلة طويلة ، وقد تم الإجماع على أن رأس الحسين استقر بالقاهرة بعد عسقلان وجيء به في يوم الأحد ثامن جمادي الآخرة سنة خمسمائة وتسع وأربعين للهجرة حيث حفظ في السرداب بقصر الزمرد بحى الغورية، فسي عهد الخليفة الفائز بدين الله الفاطمي وعلى يد وزيره مكتبة طاهر للتراث

الصالح طلائع بن رزيك حتى بنى القبر الحالى والقبة المعروفة الآن بالباب الاختضر حيث نقل الرأس الشريف إلى هذا القبر ودفن به فى الشلائاء الاختير من ربيع الآخر على المشهور من العام التالى وهو موعد الذكرى السنوية للإمام الحسين رَيَزا فينية.

ويعجبنا ما قاله العلامة العقاد رحمة الله عليه في هذا الموضوع: وأيّا كان الموضع الذي دفن فيه ذلك الرأس الشريف، فهو في كل موضع أهل للتعظيم والتشريف. وإنما للحسين بكرامة الشهادة وكرامة الأسرة النبوية، معنى يستحفره المرء في قلبه وهو قريب أو بعيد عن قبره أو في أي مكان.

وما أحسن ما قال المحب:

لا تطلبوا المولى الحسين بأرض شرق أو بغرب وذروا الجميع وعرِّجوا نحــوى فمشهده بقلبى

لقد اجتمعت للإمام الحسين كريم الشمائل مما تفرق في أهل الفضل، ولا غرو فهو أبو الأئمة الأنقياء، وثانى السبطين الزكيين لأكرم رسول عرفته البشرية والله المنتقاء، وثانى المحمدى، صاحب المدد الفياض، صاحب المبدأ الذي لم تُغره رشوة السلطان ، كما لم تخفه السلطة، بل كان يخاف الله ويتقبه، وليكن بعد ذلك ما يكون، فهان عليه الاستشهاد في سبيل المبدأ، ليعطى للبشرية درسا خالدا على مر الأزمان، فحافظ بتلك التضحية وبالروح الزكية على شرف الإسلام حين هانت عليه الدنيا في سبيل نصرة الحق والاستمساك به، كما علمه وربّاه جده المصطفى والقيم في يسارى حين قال: الوالله يا عمى لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى

على أن أترك هذا الأمر ما تركت حتى يظهره الله أو أهلك دونه، وقد أظهره الله على كل دين. وكما لقنه أبوه الإمام على كرم الله وجهه أن من هوان الدنيا على الله أنه لم يرضها ثوابا لأحبابه ولا عقابا لأعدائه، فهانت الدنيا على سبيل الله كما هانت على الحسين حين تمثل قول أبيه الإمام كرم الله وجهه (الناس عبيد الدنيا، وأما الدين هو لعق على السنتهم يتمسكون به ما دارت به معيشتهم، فإذا مُحصوا بالبلاء قل الديانون».

وعندما استشهد الحسين كان يقينه أنه لكل أجل كتاب ، وكل نفس ذائقة الموت في أجل محتوم، لا تقديم ولا تأخير، وإن عاش بعده خصومه سنوات، فقد شقوا فيها، فما أكثر العبر وأقل الاعتبار. لقد دالت دولة بني أمية، وانتقم الله له بعد أن ذاق كثير منهم مرارة الكراهية وقتل منهم من قُبِل، أما من ناصب العداء، طلبا لود السلطان، فقد خابوا وخسروا بعداوتهم لأحباب رسول الله عليه في الدنيا وفي الأخرة كذلك.

وصدق القائل:

ویا مسن یعــــادیهم لـفــــرط شــــقــــائه تمهل قــلیــــلا أنت فی ســـقـــر الحـــمـــرا

وبعد أن قسضى بنو العباس على خسلافة بنى أمية، وقامت دولة بنى العباس، فمن خلفائهم من ظلموا آل البيت من ذرية الإمام الحسين، ولكن ما زاد هذا الظلم آل البيت إلا تعاطفا معهم، وصدق المثل، تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.

ومن العجيب أن حول الله تعالى بعض الخصماء الألداء لآل البيت إلى موالين لهم معترفين بفـضلهم ومنزلتهم وإن تعرضـوا للهلاك على يد

الحكام الطغاة.

لقد ارتبط باستشهاد الحسين قيام دول وفناء أخرى، فلم يعرف التاريخ استشهادًا غير مجراه مثل استشهاد الحسين رَوْالْتَيْنَة، كما لم يحتفظ لنا التاريخ في ذاكرته بأكثر من الحديث شعرا ونثرا عن كربلاء الحسين رَوْالْتَيْنَةُ.

فلقد انفطرت قلوب الشعراء لهذه المأساة في حق سبط رسول الله وللمقتل الحسين بهذه الصورة البشعة حيث قتل وهو ظمآن والماء بين يديه قد شغل المسلمين كلهم حتى أن شاعرًا وصف حزن الجن كذلك على مصرع الحسين بعد حزن الإنسان فقال الشريف الرضى على لسان بعض الجن:

مسح الرسول جسبينه فله بريق في الخسدود أبواه من عليسا قسريش جسده خسيسر الجسدود

فأجابهم بعض الناس في قصيدة منها:

قـــتــلوا ابن بنــت نبــيـــهم سكـنوا بــه ذات الخــــــــدود

وقامت امرأة فقالت:

ابشــروا بالعـــذاب والتنــكيل من نبــى ومـــالك وقـــبـــيل ومـــوسى وحـــامل الإنجـــيل

أيها القاتلون ظلما حسبنا كل أهل السماء يدعو عليكم قد لعنتم على لسان ابن داود

وهكذا ظلت كربلاء على امتداد الزمان ، فكما حركت شاعرية الشعراء القدامي حركت شاعرية المعاصرين، فقال الشيخ الصاوى شعلان: في كربلاء تركت درسا خالدا بسوى الدماء صروفه لم تكتب أنت الشهيد ابن الشهيد وهكذا وعزفت عن شرب الفرات مرنقا والحر يؤثر أن يموت بعزمه ذكرى خلودك يا حسين صحيفة ونختم بشعر للشريف الرضى: يا قسيلا قوض الدهر به أى جبد وأب يدعسوهما يا رسول الله يا فاطمة كيف لم يستعجل الله لهم ميت تبكى له فساطمة لو رسول الله يحيى بعده

إرث المكارم منصبا عن منصب لما رأيت عمليمه ذل المشمرب أسدا ولا يحيما بمكر الشعلب ذهب الزمان وحسنها لم يذهب

عسمد الدين وأعسلام الهمدى أنه خامس أصحاب الكسا جسد يا جد أغسننى يا أبا يا أمسيسر المؤمنين المرتضى بانقلاب الأرض أو رجم السما وأبوها وعملى ذ العسسلا قعد اليوم عليه للعزا

كما تناول الشعر الشعبى كذلك هذه المأساة كما تناولتها المسرحيات التى عبرت عن حزن الناس على مقتل الحسين ونفرتهم من الظلم والبغى حتى ظل الحسين رَوْفِيُّكُ حَيَّا في قلوب المسلمين وإلى ما شاء الله.



# الإِمام على زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه رضي الله عنه

قال الإمام مالك تَرَقِّقُكَ، سمى على بن الحسين بزيس العابدين لكثرة عبادته، وهو الإمام الرابع على مذهب الإمامية الإثنى عشرية.

ولد بالمدينة المنورة سنة ثمان وثلاثين للهجرة في شهر شعبان في اليوم الخامس، في عهد جده على بن أبي طالب، وله إلى جانب له بله المشهور، زين العابدين، لقب بالزكي، والأمين، وذي الشفنات (وهي علامة في جسده) لكثرة سجوده، وعاصر من خلفاء بني أمية مروان وعبد الملك والوليد، وأمه سلافة بنت يزدجردبن أنو شروان العادل، ملك الفرس، تزوجها الحسين وكانت من سبايا الفرس، وولدت له على زين العابدين، ولما تحرك ركب الحسين إلى كربلاء كان زين العابدين في صحبة الركب، وفي كربلاء في أثناء المعركة التي استشهد فيها أبوه الإمام الحسين، الركب، وفي كربلاء في أثناء المعركة التي استشهد فيها أبوه الإمام الحسين، كان زين العابدين مريضا نائما على الفراش، فلم يقتل مع من قتل في هذا اليوم الحزين.

وشب زین العابدین فی بیت العلم، فکان فقیها عابدا زاهدا حکیما، قال عنه الزهری: «ما رأیت أفقه منه»، وقال این المسیب: «ما رأیت أورع منه».

روى أنه لما بلغه أن أحد الناس قد وقع فيه في غــيبته انطلق إليه وقال له، يا هذا: "إن كان مــا قلت في حقــا فإنى أسأل الله أن يغــفر لى، وإن كان ما قلت في باطلا، فإنى أسأل الله أن يغفره لك» ثم ولى عنه. وعرف عنه أنه كان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه، فسئل: ما هذا الذي نراه يعتبريك عند الوضوء؟ فكان رده عليهم، أما تدرون من سأقف بين يديه؟

وكان أهل المدينة يقولون عنه: ما فقدنا صدقة السر إلا بعد موت على بن الحسين، ذلك لأن أناسا في المدينة كانوا يعيشون لا يدرون من أين معايشهم التي تأتيهم خفية، فلما مات على بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به ليلا إلى منازلهم، فعرفوا السر بعد موته. فقد كان يحمل جراب الخبر على ظهره في الليل يتصدق به، فلما غسلوه جعلوا ينظرون إلى سواد في ظهره، فسئل أهله عنه فقالوا لهم: كان يحمل على ظهره جراب الخبر ليلا يعطيه فقراء أهل المدينة.

وروى أنه فى مرضه زاره جماعة من أصحاب رسول الله بي فقالوا. له: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فدتك أنفسنا. فقال: فى عافية والحمد لله على ذلك، فكيف أصبحتم أنتم جميعا؟ قالوا: أصبحنا والله لك يا ابن رسول الله محبين وادين . فقال لهم: "من أحبنا لله أسكنه الله فى ظل ظليل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ومن أحبنا يريد مكافأتنا، كافأه الله عنّا الجنة. ومن أحبنا لغرض دنيا أتاه الله رزقه من حيث لا يحتسب.

وروى عنه أنه لما حج هشام بن عبد الملك، فطاف بالبيت، وأراد أن يستلم الحجر، فلم يصل إليه لكثرة الزحام فنصبوا له منبرا إلى جانب زمزم في الحطيم، وجلس عليه وحوله جماعية من أهل الشام، فبينما هم كذلك إذ أقبل على زين السعابدين يريد الطواف، فلما انتهى إلى الحجر الأسود تنحى الناس له ووسعوا له الطريق حتى استلم الحجر، فقال رجل من أهل

الشام: من هذا الرجل الذي هابه الناس هذه المهابة فتنحوا له عن الحجر يمينا وشمالا؟ فقال هشام، لا أعرف، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وكان الفرزدق حاضرا، فسمع الحوار فقال للرجل: أنا أعرفه، فقال له الرجل: من هو يا أبا فراس؟ عندئذ قال الفرزدق قصيدته المشهورة، يذكر فيها مناقب زين العابدين، ويبين أنه أعظم من أن يُنكر معرفته أحد من الناس لفضله، خاصة هشام بن عبد الملك فيهو احد أئمة آل البيت المطهرين، وجاء في هذه القصيدة المشهورة:

هو الذي تعسرف البطحاء وطأنه . والبسيت يعسرف والحل والحسرم هذا ابن خميسر عسباد الله كلهم . هذا التسقسي النقي الطاهر العَلَمُ

والقصيدة واردة في مناقب ابنه محمد الباقر بكاملها. .

لقد كانت نشأة على زين العابدين فى البيت الهاشمى الذى ضم أبويه وجده الإمسام على بن أبى طالب، وهذا البيت قد ورث أهله النور والهدى، نور رسول الله والحكمة والهدى، نور رسول الله والحكمة وكرث زين العابدين العلم والحكمة وكريم الأخلاق، والسجايا الكريمة، وفى هذا الجو الروحى تعلم زين العابدين كل الفضائل كما وصفه الفرزدق:

هذا ابن خير عسباد الله كلهم اله التسقى النقى الطاهر العَلَمُ

لقد حفظه الله من القتل يوم كربلاء ليحفظ به ذرية آل البيت بعد أبيه الحسين رضى الله عنهما، فقد استشهد أبوه وأعمامه وأنصارهم، وكان أحد أعداء الله من جند يزيد بن معاوية يريد قبتله، فقام بربط يبديه إلى عنقه وسار به إلى أن أدخل على ابن زياد والى العراق، فسأله عن اسمه فقال: على بن الحسين، قال له: ألم يُقتل على بن الحسين حتى الآن؟ فرد عليه:

كسان لى أخ أكبر منى يقال له على، قتله الناس. قال ابن زياد: بل قبتله الله، فسقال على زين العابدين: ﴿ السلّهُ يَتُوفّى الأنسفُس حِينَ مُوتِّها ﴾ [الزمر: ٤٢]، فاغتاظ ابن زياد وأمر بقتله، فسماحت عمته السيدة زينب رضى الله عنها: يا ابن زياد، حسبك ما أرقت من دمائنا، أسألك الله إن قتلته إلا تقتلنى معه، فتركه، لأن قتل النساء في معارك الرجال يعد نقيصة في عرف العرب.

لقد نجى الله عليا من القتل فى المعركة وبين يدى ابن زياد بعد المعركة وحين حمل مع النساء السبايا من أهل البيت إلى يزيد بن معاوية فى دمشق، ولما أدخل عليه مكتوف اليدين، قال له يزيد: أبوك جهل قدرى ونازعنى سلطانى فيصنع الله به ما قد رأيت، فرد عليه: ﴿ مَا أَصَابُ مِن مُصِيبَةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُم إلا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يُسيرٌ ﴾[الحديد: ٢٢].

ولما قام رجل وقال، إنكم أسرى في أيديها، وتلفظ بما يخدش حياء نساء أهل البيت، ردت عليه السيدة زينب: كهذبت، وما ذلك لك إلا أن تخرج من ديننا وتديهن بغير شريعه تنا، وقد غضب يهزيد وهم بقتل على، ولكن الله صرفه عن ذلك.

وبعد هذه المحنة التي عاشها زين السعابدين، حيث فجع في أبيه وإخوته وأعسمامه وأبناء عمومته، فلم يُر الاحزينا ساهما، لا يكف عن البكاء، وكان يسأل كثيرا عن حالة الحزن التي تمكنت منه، فيرد: اإن سيدنا يعقوب قد ابيضت عيناه من الحزن على يوسف، ولم يعلم أنه مات، وإني رأيت بضعة عشر من أهلي يقتلون في غداة واحدة، أفترون حزنهم يفارق قلبي ما حييت؟؟

ولقد كان دائما في مناجاة لربه وفي سسجود الله سبحانه، لذلك كان من ألقابه \*السجاد"، لدوام سجوده الله. . وكان يقول:

"إن قوما عبدوا الله رهبة، فتلك عبادة العبيد، وآخرين عبدوه رغبة في الثواب، فتلك عبادة التجار، وآخرين عبدوه شكرا ومحبة، فتلك عبادة الأحرار»، وتلك الأخيرة هي عبادة على زين العابدين، ولقد ترك أثر السجود في ركبتيه أثرا لا يُمحى، وقد رؤى في فناء الكعبة يناجي ربه ويقول وهو ساجد عند الحجر: "عبدك بفنائك، سائلك بفنائك، فقير لك بفنائك، وظل يكررها، وقال من سمعه، فوالله ما دعوت بها في كرب إلا كُشف عني.

وكان من مناجاته كذلك: "يا سيــدى، تعذبنى وحبك فى قلبى؟ أما وعزتك لئن فعلت لتجمعن بينى وبين قوم طالما عاديتهم فيك».

وكان من شدة ورعه إذا سافر، يكتم نسبه عن الناس خوفا من أن يأخذ برسول الله ﷺ ما لا يستطيع أن يعطى مثله، كما كان كثير الصدقة يعطيها بيده ويقول: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وكان يكثر من الصدقة في الليل ويقول: صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتنوّر القلب والقبر، وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة.

كما كان يقول: سادة الناس في الدنيا الأسخياء الأتقياء، وفي الآخرة أهل الدين والفضل والعلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء.

ومن أقواله: إنى لأسـتحى من الله أن أرى الأخ من إخواني فـأسأل الله له الجنة، وأبخل عليه بالدنيا.

ولقد ترك على زين العابدين ماتر علمية تشهد له بورثته العلوم والأنوار المحمدية، ومنها (رسالة الحقوق) سلجلها له الحسين بن شعبة الحلبى فى تحفة العقول، كما سجلها له الصدوق فى الخصال، وقال: هذه رسالة على بن الحسين رضى الله عنهما إلى بعض أصحابه، اشتملت على خمسين حقاً تتحدث عن مسئولية كل مسلم تجاه الآخرين، ولنا عود إلى هذه الرسالة.

ومما يؤثر عن عفوه وتسامحه أنه ذات يوم كانت جاريته تصب عليه الماء، فسقط الإبريق من يدها على وجهه فجرحه، فنظرت إليه معتذرة قائلة: والكاظمين الغيظ، فقال: قد كظمت غيظى، فقالت: والعافين عن الناس، قال: قد عفوت عنك، فقالت: والله يحب المحسنين: فقال: اذهبى فأنت حرة لوجه الله.

كان يقول: إنا أهل بيت نطيع الله عز وجل فيما نحب ونحمده على ما نكره.

ولقد كان منصورا على أعدائه بتقواه وورعه، نصره الله وأثلج صدره وأخذ له ثأره بمن ظلموا وأهانوا ذرية رسول الله وسلح، فشهد في حياته هذا المشهد. تمكن المختار الثقسفي من أن يحاصر ابن زياد الذي أمر بسقتل الحسين والهذي جز رأسه في كربلاء، فقتله ثم أرسل رأس ابن زياد إلى محمد بن الحنفية بن الإمام على في المدينة، وكان على زين العابدين يجلس مع عمه محمد، وكان الناس في المدينة في فرح شديد لهذا يجلس مع عمه مصرع الظلم والجبروت، ولما رأي على زين العابدين رأس قاتل أبيه مجزوزة ترحم على أبيه وقال: جيء برأس أبي الحسين إلى ابن زياد وهو يتغدى، وجيء لنا برأس ابن زياد ونحن نتغذى، ولم يزد إلا أن دعا الله على نصرة المظلوم ولو بعد حين. وكان ابن عباس يمتدح المختار ويقول: أصاب بثأرنا ووصلنا.

وكان زين العابدين يكن لصحابة رسول الله ﷺ حباً مخلصا ويُقَدِّر أبا بكر وعمر ويثنى عليهما كشيرا، وكان بغضب ممن يحاول مجاملته بإنقاص حق أبى بكر وعمر وعثمان.

وكثيرا ما وُشِيَ به لدى حكام بنى أمية، فكانوا يستدعونه موثقا إلى دمشق، وما يكادون يسمعون كلامه حتى يعتذرون له ويعيدونه إلى المدينة مكرما. . بل إن مروان وعبد الملك كانوا يعرفون منزلته وحقه عليهم. وكانوا يسمعون منه حكمًا غالية منها:

- لا يخاف عبد إلا ذنبه.
  - ولا يرجو إلا ربه.
- ولا يستحى المرء إذا سئل عما لا يعلم أن يتعلم.
- والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا إيمان لمن لا صبر له.
- وعجبت لمن يحتمى من الطعام لِمَضَرَّتِه ولا يحتمى من الذنب لمعرفته.

وكان كثير البر بأمه لدرجة أنه كان يتورع أن يأكل معها مخافة أن تقع يده في الإناء قبل يدها.

وله رَبِرُائِثَيَّهُ ﴿رَسَالُــةَ الْحَقُوقِ ﴿ أُورِدَهُــا (الصَّدُوقِ) في الخَــصَال، كــما أوردها الحسين بن على بن شعبة الحلبي في (تحفة العقول).

روى الصدوق في الخصال عن على بن أحمد بن موسى إلى أن أسندها أبى حمزة التمالى: هذه رسالة عملى بن الحسين عليهما السلام إلى بعض أصحابه اشتملت إلى خمسين حقا عن مسئولية كل فرد مسلم تجاه الآخرين: ومنها: «اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة بك فى كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها (أو حال حللتها) أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت بها، بعضها أكبر من بعض.

وأكبر حقوق الله عليك، ما أوجب لنفسه تبارك وتعالى، من حقه الذى هو أصل الحقوق، ومنه تشفرع – ثم ما أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدميك على اختلاف جوارحك:

- فجعل لبصرك عليك حقاً.
  - ولسمعك عليك حقا.
  - وللسانك عليك حقا.
    - وليدك عليك حقا.
  - ولرجلك عليك حقا.
  - ولبطنك عليك حقا.
  - ولفرجك عليك حقا.

فهذه الجوارح السبع التي بها تُكَوِّنُ الأفعال، ثم جعل لأفعالك عليك حقوقا:

- لصلاتك عليك حقا.
- ولصومك عليك حقا.
- ولصدقتك عليك حقا.
  - ولهديك عليك حقا.
- ولأفعالك عليك حقا.

ثم تخرج الحقوق منك إلى غيــرك من ذوى الحقوق الواجبة عليك، وأوجبها عليك: حق أثمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك. فهذه حقوق يتشعب منها حقوق:

فحـقوق أئمـتك ثلاثة: أوجبـها عليك حق سـائسك بالسلطان، ثم سائسك بالعلم، ثم حق سائسك بالملك، وكل سائس إمام.

وحقوق رعيتك ثلاثة: أوجبها عليك: حق رعيتك بالسلطان، ثم حق رعيستك بالعلم، فإن الجاهل رعية العالم، وحق رعيستك بالملك من الأزواج وما ملكت الأيمان.

وحقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة – فأوجبها عليك: حق أمك، ثم حق أبيك، ثم حق ولدك، ثم حق أخيك، ثم الأقرب فالأقرب، والأولى فالأولى.

ثم حق ذى المعروف لديك، ثم حق مؤذنك بالصلاة، ثم حق إمامك فى صلاتك، ثم حق جليسك، ثم حق جارك، ثم حق صاحبك، ثم حق شريكك، ثم حق مالك، ثم حق غريمك الذى تطالبه، ثم حق غريمك الذى يطالبك، ثم خليطك، ثم حق خصمك المدعى عليك، ثم حق خصمك الذى تدعى عليه، ثم حق مستشيرك، ثم المشير عليك، ثم مستنصحك، ثم الناصح لك، ثم حق من هو أكبر منك، ثم من هو أصغر منك، ثم حق سائلك، ثم حق من سألته، ثم حق من جرى لك على منك، ثم حق أهل أو مسرة بقول أو فعل عن تعمد منه أو غير يعمد، ثم حق أهل الذمة، ثم الحقوق الجارية تعمد، ثم حق أهل الأحوال، وتصرف الأسباب، فطوبى لمن أعانه الله على قضاء بقدر علل الأحوال، وتصرف الأسباب، فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه ووفقه وسدده.

#### فأما حق الله الأكبر عليك:

فأن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة، ويحفظ لك ما تحب منهما.

#### (٢) وأما حق نفسك عليك:

فأن تستوفيها في طاعة الله (وفى الخصال أن تستعملها بطاعة الله عز وجل) فتؤدى إلى لسائك حقه، إلى سمعك حقه، وإلى بصرك حقه، إلى يدك حقه، وإلى رجلك حقه، وإلى بطنك حقه، وإلى فرجك حقه، وإلى بطنك حقه، وإلى فرجك حقه، وتستعين بالله على ذلك.

#### (٣) وأما حق اللسان:

فإكرامه عن الخنا وتعويده على الخير، وحمله على الأدب، وإحجامه إلا لموضع الحجاجة والمنفعة للدين والدنيا، وإعفاؤه من الفضول الشنعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها، ويعد شاهد العقل والدليل عليه، وتزين العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه، ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

## (٤) وأما حق السمع:

فتنزيهـ عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوهـ كريمة تحدث في قلبك خيـرا أو تكسب خلقا كريما، فـإنه باب الكلام إلى القلب -يؤدى إليه ضـروب المعانى على ما فيـها من خير أو شـر، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة، وسماع ما لا يحل سماعه.

## (٥) وأما حق بصرك:

فغضه عما لا يحل لك، وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا أو تستفيد بها علما، فإن البصر باب الاعتبار.

(وفى الخصال): وحق البصر أن تغميضه عما لا يحل لك، وتعتبر بالنظر به.

#### (٦) وأما حق رجليك:

فأن لا تمشى بهما إلى ما لا يحل لسك، ولا تجعلهما مطيتك فى الطريق المستخف بأهلها فيها، فإنها حاملتك وسالكة بك مسلك الدين والسبق لك، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وحق رجليك أن لا تمشى بهمـــا إلا ما لا يحل لك فيهما، ولا بد لك أن تقف بهـــما على الصراط، فانظر أن لا تزلا بك فتتردى إلى النار

#### (٧) وأما حق بدك:

فأن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك، فتنال بما تبسطها إليه من الله العقوبة في الآجل، ومن الناس اللائمة في العناجل، ولا تقبضها عما افترض الله عليها، ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لها وبسطها إلى كنيسر مما ليس عليها، فإذا هي قد عقلت وشرفت في العاجل ووجب لها حسن الثواب من الله في الآجل.

(وفي الخصال): وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك.

#### (٨) وأما حق بطنك:

فأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير، وأن تقصد له فى الحلال، ولا تخرجه من حد التسقوية إلى حد التهوين وذهاب المروءة، في الشبع المنتهى بصاحبه مكسلة ومثبطة ومقطعةعن كل ير وكرم، وإن الرى المنتهى بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة ومذهبة للمروءة:

(وفى الخسصال): وحق بسطنك أن لا تجعلـه وعاء للحسرام، ولا تزايد على الشبع.

## (٩) وأما حق فرجك:

فحفظه مما لا يحل لك، والاستعانة عليه بغض البصر، فإنه من أعون الأعوان، وضبطه بالجوع والظمأ وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك بالله والتخويف لها به، وبالله العصمة، والتأييد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وحق فـرجك أن تحصنه عن الزنا، وتحفظه من أن يُنظَر إليه.

#### (١٠) فأما حق الصلاة:

فأن تعلم أنها وفادة إلى الله، وأنك قائم بين يدى الله، فإذا علمت ذلك كنت خليفا أن تقوم فيها مقام الذليل الراغب الراهب، والحائف الراجى، والمسكين المتضرع المعظم من قام بين يديه بالسكون أو الإطراق، وخشوع الأطراف ولين الجناح وحسن المناجاة له والرغبة إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبك ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدى الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل المتواضع، الراغب الراهب، الراجى الخائف، المستكين المتضرع لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها، ولم يذكر في التحف حق الحج... وذكره في الخصال فقال:

## وحق الحج:

أن تعلم أنه وفادة إلى ربـك، وفرار إليه من ذنوبك، وبه قــبول توبتك، وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك.

## (١١) وأما حق الصوم:

فأن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك، وفرجك وبطنك، ليسترك به من النار، وهكذا جاء في الحديث: «الصوم جنة من النار».

فإن سكنت أطرافك في حجبها رجوت أن تكون محجوبا، وإن أنت تركتها تضرب في حجابها وترفع جنبات الحجاب فتطلع إلى ما ليس لها بالنظرة الداعية للشهوة، والقوة الخارجة عن حد التقية لله لم تأمن أن تخرق الحجاب، وتخرج منه، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصمال): بعد قوله من النار: فإن تركت الصموم خرقت ستر الله عليك.

## (١٢) وأما حق الصدقة:

فأن تعلم أنها ذخرك عند ربك، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإسهاد، فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثن منك بما استودعته علانية، وكنت جديرا أن لا تكون أسررت إليه أمرا أعلنته، وكان الأمر بينك وبينه فيها سرا على كل حال، ولم تيتظهر عليه فيما استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه بها كإنها أوثق في نفسك، وكأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك، ثم لم تمنن بها على أحد، لانها لك. فإذا امتنت بها لم تأمن أن يكون بها تهجين حالك إلى من مننت بها عليه، لأن في ذلك دليلا على أنك لم ترد نفسك بها، لو أردت نفسك بها لم تمن بها على أحد، ولا قوة إلا بالله.

(وفي الخصال): وحق الصدقة أن تعلم أنها ذخرك عند ربك عز وجل، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها، وكنت بما تستودعه سرا أوثق بما تستودعه علانية، واعلم أنها تدفع البلايا والاسقام عنك في الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة.

## (١٣) وأما حق الهدى:

فأن تخلص به الإرادة إلى ربك، والتعرض لرحمته وقبوله، ولا تريد عيسون الناظرين دونه، فاذا كنت كذلك لم تكن منتكلفا ولا متصنعا، وكنت إنما يقصد وجه الله.

واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير، كما أراد بخلقه التيسير ولم يرد بهم التعسير، وكذلك التذلل أولى بك من الندهق، لأن الكلفة والمؤنة في المتدهقين، فأما التذلل والتمسكن فلا كلفة

فيهما، ولا مؤنة عليهما، لأنهما الخلفة، وهما موجودان في الطبيغة، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وحق الهـدى أن تريد به الله عز وجل وإلا تريد به خلقـه، ولا تريد به إلا التـعرض لرحـمة الله، ونجـاة روحك يوم تلقاه.

## ثم حقوق الأئمة

#### فأما حق سائسك السلطان:

فأن تعلم أنك جُعِلْت له فتنة، وأنه مبتلى فيك بما جعل الله له عليك من السلطان، وأن تخلص له فى النصيحة، وأن لا تماحكه وقد بسطت يده عليك، فتكون سبب ملاك نفك وهلاكه، وتذلل وتلطف لإعطائه من الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك، وتستعين عليه فى ذلك بالله ولا تعانده، فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك فعرضتها لمكروهه، وعرضته للهلكة فيك، وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك، وشريكا له فيما أتى إليك، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وحق السلطان أن تعلم - إلى قوله - من السلطان. وبعده: أن عليك أن لا تتعرض لسخطه فتلقى بيديك إلى التهلكة، وتكون شريكا له فيما يأتى إليك من سوء.

## فأما حق سائسك بالعلم:

فالتعظيم له والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه، والإقبال عليه، والمعونة له على نفسك فسيما لا غنى بك عنه من العلم، بأن تفرغ له عقلك، تحفضره فهمك، وتذكى له قلبك، وتجلى له بصرك، وبترك اللذات، ونقص الشهوات، وأن تعلم أنك فسيما ألقى - رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل، فلزمك حسن التأدية عنه إليهم، ولا تخنه فى تأدية رسالته، والقيام بها عنه إذا تقلدتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وحق سائسك بالعلم: التعظيم له، والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه، والإقبال عليه، وأن لا ترفع عليه صوتك، ولا تجب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه أحدا، وأن تستر عيوبه، ونظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا، ولا تعادى له وليا، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله - جل اسمه - لا للناس.

## وأما حق سائسك بالملك:

فنحو من سائسك بالسلطان إلا أن هذا يملك ما لا يملكه ذاك، تلزمك طاعتمه فيما دق وجل منك، إلا أن يخرجك من وجوب حق الله، ويحل بينك وبين حقه وحقوق الحلق، فإذا قضيته رجعت إلى حقه فتشاغلت به، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): فسأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعسصيه إلا فيما يسخط الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

## ثم حقوق الرعية

## فأما حقوق رعيتك بالسلطان:

فأن تعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل قـوتك عليهم، فإنه إنما أحلهم محل الرعية لك ضعـفهم، فما أولى من كفاكه ضعـفه وذله، حتى صيره لك رعية، وصـير حكمك عليه نافذا، لا يمتنـع منك بعزة ولا قوة، ولا

#### مكتبة طاهر للتراث

يستنصر فيما تعاظمه منك إلا بالرحمة والحياطة والأناة، وما ألاك إذا عرفت ما أعطاك الله من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها أن تكون لله شاكرا، ومن شكر الله أعطاه فيما أنعم عليه، ولا قوة إلا بالله.

## وأما حق رعيتك بالعلم:

فأن تعلم أن الله قد جعلك لهم خازنا فيما آتاك من العلم، وولاك من خزانة الحكمة، فإن أحسئت فيما ولاك الله من ذلك - وقمت به لهم منام الخازن الشفيق الناصح لمولاه في عبيده، الصابر المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يديه - كنت راشدا، وكنت لذلك آملا معتقدا وإلا كنت له خائنا، ولخلقه ظالما، ولسلبه وغيره معترضا.

## وأما حق رعيتك بملك النكاح:

فأن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا، وأنسا وواقية، وكذلك كل واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها، إن كان حقك عليمها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحببت وكرهت ما لم تكن معصية - فإن لها حق الرحمة والمؤانسة، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها، وتطعمها وتكسوها، وإذا جهلت عفوت عنها.

## وأماحق خادمك:

فأن تعلم أنه خَلْقُ رَبِّكَ ، ولحمك ودمك، وأنك لم تملكه لأنك صنعته دون الله، ولا خلقت له سمعا ولا بصرا، ولا أجريت له رزقا، ولكن الله كفاك ذلك، ثم سخره لك وائتمنك عليه، واستودعك إياه لتحفظه فيه، وتسير فيه بسيرته، فتطعمه مما تأكل، وتلبه مما تلبس، ولا تكلفه ما لا يطيق، فإن كرهته خرجت إلى الله منه، واستبدلت به، ولا تعذب خلق الله، لا قوة إلا بالله.

(وفى الخمصال): وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خَلْقُ رَبِكَ، وابن أبيك وأمك، ولحمك ودمك، ولم تملكه لأنك صنعته من دون الله، ولا خلقت شيئا من جوارحه، ولا أخرجت له رزقا، ولكن الله عز وجل كفاك ذلك، ثم سخره لك وائتمنك عليه، واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه، فأحسِن إليه كما أحسن الله إليك، وإن كرهته استبدلت له، ولا تعذب خلق الله عز وجل، ولا قوة إلا بالله.

## أما حق الرحم:

فحق أمك: أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداً، وأطعمتك من ثمرة لبها ما لا يطعم أحد أحداً، وأنها وقَتْك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وجميع جوارحها، مستبشرة فسرحة، محتملة لما فيه مكروهها وألمها، وثقلها وغمها، حتى دفعتها عنك يد القدرة، وأخرجتك إلى الأرض، فَرَضيَتُ أن تنشبَع وتجوع هي، وتكسوك وتعرى، وترويك وتظمأ، وتظلك وتضحى، وتنعمك ببؤسها، وتلذذك بالنوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاء، وحرها لك حواء، وثديها لك

سقاء، ونفسسها لك وقاء، تباشر حر الدنيـــا وبردها لك ودونك، فتشكرها على قدر ذلك، ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه.

(وفى الخسصال): وأما حق أمك فإن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحدٌ أحدًا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطى أحدٌ أحدًا، وقتك بجميع جسوارحها ولم تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسفيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتظلك، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد لتكون لها، فإنك لا تطبق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه.

## وأما حق أبيك:

فأن تعلم أنه أصلك وأنت فرعه، وأنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، واحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله.

## أما حق ولدك:

فأن تعلم أنه منتك ومضاف إليك، في عاجل الدنيا بخير، وشره، وأنك مسئول عما ولسيته من حسن الأدب والدلالة على ربه، والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليك في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه، بحسن القيام عليه، والأخذ له منه، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخسصال): فساعمل فى أمسره عمسل من يعلم أنه مشباب على الإحسان إليه، معاقب على الإساءة إليه.

## وأما حق أخيك:

فأن تـعلم أنه يدك التى تبسطها، ظهرك الذى تلـتجئ إليـه، وعزك الذى تعتمد عليه، وقوتك التى تصول بها، فلا تتخذه سلاحا على معصية

الله، ولا عدة للظلم لخلق الله، ولا تدع نصرته على نفسه، ومعونته على عدوه، والحول بينه وبين شياطينه، وتأدية النصيحة إليه، والإقبال عليه فى الله، فإن انقاد لربه، وأحسن الإجابة له، وإلا فلبكن الله آثر عندك، أكرم عليك منه.

(وفى الحصال): ولا تدع نصرت على عدوه، والنصبحة له، فإن أطاع الله وإلا فليكن الله أكرم عليك منه، ولا قوة إلا بالله.

## أما حق المنعم عليك بالولاء:

فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذل الرق ووحشته إلى عز الحرية وأنسها، وأطلقك من أسر الملك، وفك عنك حُلُق العبودية، وأوجدك رائحة العز، وأخرجك من سجن القهر، ودفع عنك العسر وبسط لك لسان الإنصاف، وأباحك الدنيا كلها، فملكك نفسك، وحل أسرك، وفرغك لعبادة ربك، واحتمل بذلك التقصير في ماله. . فتعلم أنه أولى الخلق بك بعد أولى رحمك في حياتك وموتك، وأحق الخلق بنصرك ومعونتك ومكانتك في ذات الله، فلا تؤثر عليه نفسك ما احتاج إليك.

(وفي الخصــال): وَإِنَّ نُصْرَتَهُ عليك واجبة بنفـــك وما احتــاج إليه منك، ولا قوة إلا بالله.

## وأما حق ذي المعروف عليك:

فأن تشكره وتذكر معروفه، وتنشر له المقالة الحسنة، وتكسبه الفالة الحسنة، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه، فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن أمكن مكافأته بالفعل كافأته، وإلا كنت مرصدا له، مُوطئنًا نفسك عليها.

#### مكتبة طاهر للتراث

(وفي الخصال): ثم إن قدرت على مكافأته يومًا كافأته.

## أما حق المؤذن:

فأن تعلم أنه مُذَكِّرُكَ بربك، وداعيك إلى حظك، وأفسضل أعوانك على قضاء الفريضة التي افترضها الله عليك، فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك، وإن كنت في بيتك متهمًا وعلمت أنه نعمة من الله عليك لا شك فيها، فاحسن صحبة نعمة الله بحمد الله عليها على كل حال، ولا قوة إلا بالله.

## وأما حق إمامك في صلواتك:

فأن تعسلم أنه قد تقلد السفارة فيهما بينك وبين الله، والوفادة إلى ربك، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه، ودعا لك ولم تدع له، وطلب فيك ولم تطلب فيه، وكفاك هم المقام بين يدى الله والمساءلة له فيك ولم تكفه ذلك، فإن كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك، وإن كان إثما لم تكن شريكه فيه، ولم يكن لك عليه فضل، فقد وقى نفسك بنفسه، ووقى صلاتك بصلاته، فتشكر له على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(وفی الخصال): فإن كان نقص كان به دونك، وإن كسان تمام كنت شريكه، ولم يكن له عليك فضل.. فتشكر له على قدر ذلك.

## أما حق الجليس:

فأن تلين له كنفك، وتطيب له جانبك، وتنصفه في مجاراة اللفظ، ولا تغرق في نزع اللحظ إذا لحظت، وتقصد في اللفظ إلى إفسهامه إذا لفظت، وإن كنت الجلس إليه كنت في القسيام عنه بالخيسار، وإن كان الجالس إليك كان بالخيار، ولا تقوم إلا بإذنه، ولا قوة إلا بالله. (وفي الخصال): ولا تقـوم من مجلسك إلا بإذنه، ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك. . تنسى زلاته، وتحفظ خيراته، ولا تُسمعه إلا خيرا.

## وأماحق الجار:

فحفظه غائبا، وكرامته شاهدا، ونصرته ومعونته فى الحالين جميعا، لا تتبع له عورة، ولا تبحث له عن سودة لتعرفها، فإن عرفتها منه عن غير إرادة منك ولا تكلف، كنت لما علمت حصنا حسينا، وسترا سنيرا، لو بحثت الأسنة عنه ضميرا لم تصل إليه لانطوائه عليه.

لا تستمع إليه من حيث لا يعلم، لا تسلمه عند شديدة، ولا تحسده عند نعمة، تقيل عثرته، وتغفر زلته، ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك، ويجب أن تكون سلمًا له، ترد عنه لسان الشتيمة، وتبطل كيد من يكيده، وتعاشره معاشرة كريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): ونصرته إذا كان مظلـوما، فإن علمت عليـه سوءًا سترته عليه، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه.

## أما حق الصاحب:

فأن تصحبه بالفيضل ما وجدت إليه سبيلا، وإلا فيلا أقل من الإنصاف، وأن تكرمه كما يكرمك، وتحفيظه كما يحفظك، ولا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة، فإن سبقك كافأته، ولا تقصر به عما يستحق من المودة، تلزم نفسك نيصيحته وحياطته، ومعاضدته على طاعة ربه، ومعونته على نفسه فيما يهم به من معصية ربه، ثم تكون عليه رحمة، ولا تكن عليه عذابا، ولا قوة إلا بالله.

### مكتبة كاهر للتراث

(وفى الخصال): فـأن تصحبه بالتفضل والإنصـاف، ولا تدعةً يسبق إلى مكرمة، وتوده كما يودك، وتزجره عما يهم به من معصية.

## وأما حق الشريك:

فإن غاب كفيت، وإن حضر ساويت، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وتتقى خيانته فيما عز أو هان، فإنه بلغنا أن يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا، ولا قوة إلا بالله.

#### أما حق المال:

فأن لا تأخله إلا من حله، ولا تنفقه إلا في حله، ولا تحرفه عن مواضعه، ولا تصرفه عن حقائقه، والمال من الله، فلا تجعله إلا إلى الله، وسببا إلى الله، ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك، وبالحرى أن لا يحسن خلافته في تركتك، ولا يعمل فيه بطاعة ربه، فيذهب بالغنيمة وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبعة، ولا قوة إلا بالله.

(وفي الخصال): فاعمل فيه بطاعة ربك، ولا تبخل به.

## وأما حق الغريم المطالب لك:

فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته، وأغنيته ولم ترده وتمطله، فإن رسول الله ﷺ قال: «مطل الغنى ظلم».

وإن كنت معـسرا أرضيتـه بحسن القول، وطلبت إلـيه طلبا جمـيلا ورددته عن نفسك رداً لطيفـا، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء مـعاملته، فإن ذلك لؤم، ولا قوة إلا بالله.

## أما حق الخليط:

فأن لا تغره ولا تغشه، ولا تكذبه ولا تغفله، ولا تخدعه، ولا تعمل في انتفاضه عمل العدو الذي لا يبقى على صاحبه، وإن اطمأن إليك استقصيت له على نفسك، وعلمت أن غبن المسترسل ربًا.

(وفي الخصال): ولا تخدعه وتنقى الله تبارك وتعالى في أمره.

# وأما حق الخصم المدعى عليك:

فإن كان ما يدعى عليك حقا فلا تنفسح في حجته، ولا تعمل في إبطال دعوته، وكنت خصم نفسك له والحاكم عليها، والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود، فإن ذلك حق الله عليك، وإن كان ما يدعيه باطلا رفقت به وردعته، وناشدته بدينه، وكسرت حدته عنك بذكر الله، وابتعدت عن حشو الكلام ولغطه الذي لا يرد عنك عادية عدوك، بل تبوء بإثمه، وبه يشحذ عليك سيف عداوته، لأن لفظة السوء تبعث الشر، والخير مقمعة للشر، ولا قوة لا بالله.

(وفى الخصال): فإن كان ما يدعي عليك حقا كنت شاهده على نفسك ولم تظلمه وأوفيته حقه، وإن كان ما يدعى به باطلا رفقت به ولم تأت فى أمره غير الرفق، ولم تسخط ربك فى أمره.

# أما حق الخصم المدعى عليه:

فإن كان ما تدعيه حقا أجملت في مقاولته بمخرج الدعوى، فإن للدعوى غلظة في سمع المدعى عليه، وقصدت قصد حجنك بالرفق، وأمهل المهلة، وأبين البيان، وألطف اللطف، ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته وبالسقيل والقال، فتذهب عنك حجتك، ولا يكون لك في ذلك درك، ولا قوة إلا بالله. (وفى الخصال): إن كنت محقا فى دعواك أجملت مقاولته ولم تجحد حقه، وإن كنت مبطلا فى دعواك اتقيت الله عز وجل، وتبت إليه وتركت الدعوى.

## وأماحق المستشير:

فإن حضرك له وَجهُ رأى جهدت له فى النصيحة، وأشرت عليه بما تعلم أنك لو كنت مكانه عملت به، وليكن ذلك منك فى رحمة ولين، فإن اللين يؤنس الوحشة، وإن الغلظ يوحش موضع الأنس. وإن لم يحضرك له رأى وعرفت له من تثق برأيه وترضى به لنفسك دللته عليه، وأرشدته إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): إن علمت له رأيا حــسنا أشرت عليه، وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم.

## وأما حق المشير عليك:

فلا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه إذا أشار عليك، فإنما هي الأراء وتصرف الناس فيها واختلافهم، فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت رأيه.

فأما تهمته فسلا تجز لك إذا كان عندك ممن يستحق المشاورة، ولا تدع شكره على منا بدا لك من إشخناص رأيه، وحسن وجه منشورته، فإذا وافقك حمدت الله وقبلت ذلك من أخيك بالشكر والإرصناد بالمكافأة في مثلها إن فزع إليك، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): أن لا تتهمه فسيما لا يوافقك من رأيه، إن وافقك حمدت الله عز وجل.

## وأماحق المستنصح:

فإن حقه أن تؤدى إليه النصيحة، وتكلمه من الكلام بما يطيقه عقله، فإن لكل عقل طبقة من الكلام يعرفه ويجتنبه، وليكن مــذهبك الرحمة، ولا قوة إلا بالله.

(وفي الخصال): وليكن مذهبك الرحمة له، والرفق به.

## وأما حق الناصح:

فأن تلين له جناحك، ثم تشرئب له قلبك، وتفتح له سمعك حتى تفهم عنه نصيحته، ثم تنظر فيها، فإن كان وفق لها وإلا رحمته ولم تتهمه، وعلمت أنه لم يألك نصحا إلا أنه أخطأ. . إلا أن يكون عندك مستحقا للتهمة، فلا تعبأ بشيء من أمره على كل حال، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخصال): وتصغى إليه بسمعك، فإن أتى بالصواب حمدت الله، وإن لم يوفق رحمته. إلخ.

## وأماحق الكبير:

فإن حـقه توقـير سنه وإجلال إسـلامه إذا كان من أهـل الفضل فى الإسلام بتقديمه فيه، وترك مقابلته عند الخصام، ولا تسبقه إلى طريق، ولا تؤمه فى طريق، ولا تستـجهله، وإن جهل عليك تحملت، وأكـرمته بحق إسلامه مع سنه، فإنما السن بقدر الإسلام، ولا قوة إلا بالله.

(وفي الخصال): توقيره لسنه وإجلاله لتقدمه في الإسلام قبلك.

## وأماحق الصغير:

فرحمته وتثقيفه وتعليمه، والعفو عنه والستر عليه، والرفق به والمعونة له والستر على جسرائر حداثته، فإنه سبب للتوبة والمداواة له، وترك مماحكته، فإن ذلك أدنى لرشده.

#### مكتبة كاهر للتراث

(وفي الخصال): رحمته في تعليمه.

## وأماحق السائل:

فإعطاؤه إذا تهيأت صدقه وقدرت على سد حاجته، والدعاء له فيما تنزل به، والمعاونة له على طلبته، وإن شككت في صدقه وسبقت إليه التهمة ولم تعزم على ذلك، لم تأمن أن يكون من كبد الشيطان، أراد أن يصدك عن حظك، ويحول بينك وبين التقرب إلى ربك، تركته بستره، ورددته ردا جميلا، وإن غَلَبت نقسك في أمره وأعطيته على ما عرض في نقسك منه، فإن ذلك من عزم الأمور.

(وفي الخصال): إعطاؤه على قدر حاجته.

## وأما حق المسئول:

فحقه إن أعطى قبل منه ما أعطى بالشكر له والمعرف لفضله، وإن منع طلب وجه العذر في منعه، وأحسن به الظن، واعلم أنه إن منع ، قماله منع، وأن ليس التثريب في ماله، وإن كان ظالمًا، فإن الإنسان لظلوم كفّار.

(وفى الخصال): إن أعـطى فاقبل منه بالشكر والمعرفــة بفضله، وإن منع فاقبل عذره.

## وأما حق من سرك الله به وعلى يديه:

فإن كان تعمدها لك حصدت الله أولا.. ثم شكرته على ذلك فى موضع الجزاء، وكافأته على فسضل الابتداء، وأرصدت له المكافأة، وإن لم يكن تعمدها حمدت الله أولا ثم شكرته وعلمت أنه منه توحدك بها، وأحببت هذا إذ كان سبب من أسباب نعم الله عليك، وترجو له بعد ذلك خيرا، فإن أسباب النعم بركة حيث ما كانت، وإن كان لم يتعمد، ولا قوة إلا بالله.

(وفي الخصال): أن تحمد الله عز وجل أولا ثم تشكره.

وأما حق من ساءك القضاء على يديه بقول أو فعل:

فإن كان تعمدها كان العسفو أولى بك، لما فيه له من القسمع وحسن الأدب مع كشير من أمثاله من الحلق، فإن الله يقول: ﴿ وَلَمَن النّصَرَ بَعْدُ ظُلُمه فَأُولَئكُ مَا عَلَيْهِم مَن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي الَّذِينَ يَظُلُمُونَ النَّاسَ فَلُمه فَأُولَئكُ مَا عَلَيْهِم مَن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَي الَّذِينَ يَظُلُمُونَ النَّاسَ وَغَفَرَ وَيَعْفَر فَي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيسَم ﴿ إَلَا وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَر إِنَّ فَلكَ لَمن عَزْم الأَمُور ﴾ [الشورى: ٤١ - ٤٣].

وقال عز وجل: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦].

هذا في العمد، فإن لم يكن عمدا لم تظلمه بتعمد الانتصار منه، فتكون قد كافأته في تعمد على خطأ، ورفقت به، ورددته بألطف ما تقدر عليه، ولا قوة إلا بالله.

(وفى الخسصال): أن تعلق عنه، وإن علمت أن العلق يضر انتصرت، قال الله تبارك وتعالى:﴿ وَلَمْنَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ فَأُولِئكَ مَا عَلَيْهِم مَن سبيل﴾.

## وأما حق أهل ملَّتك عامة:

فإضمار السلامة، ونشر جناح الرحمة، والرفق بمسيئهم، وتألفهم واستصلاحهم، وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك، فإن إحسانه إلى نفسه إحسان إليك، إذ كف عنك أذاه، وكفاك مؤنته، وحبس عنك نفسه، فعمهم جميعاً بدعوتك، وانصرهم جسميعاً بنصرتك، وأنزلهم جميعاً منك منازلهم.. كبيرهم بمنزلة الوالد، وصفيرهم بمنزلة الولد، وأوسطهم بمنزلة الأخ، فمن أتاك تعاهدته بلطف ورحمة، وصِلْ أخاك بما يجب للأخ على

(وفى الخصال): والرحمة لهم، وكف الأذى عنهم، وتحب لهم ما تحب لنفسك، وأن يكون شيوخهم بمنزلة تحب لنفسك، وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك، وشبابهم بمنزلة إخوتك، وعجائزهم بمنزلة أمك، والصغار بمنزلة أولادك.

## وأما حق أهل الذمة:

فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله، وكفى بما جعل الله لهم من ذمته وعهده، وتكلهم إليه فيما طلبوا من أنفسهم، وتحكم فيهم بما حكم الله به على نفسك فيما جرى بينك وبينهم من معاملة، وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء بعهده وعهد رسوله علي حائل، فإنه لغنا أنه قال:

"من ظلم معماهدا كنت خصمه"، فاتق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فسهذه خسمسون حقساً محسيطاً بك، لا تخسرج منها في حسال من الأحوال.. يجب عليك رعايتها، والعمل في تأديتها، والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.

(وفى الخــصال): أن تــقبل منهــم ما قــبل الله عــز وجل منهم، ولا تظلمهم ما وفّوا الله عز وجل بعهد.. وله رَبُوْلُكُيُّ كذلك مواعظ نافعة سجلها ابن كثير في (البداية والنهاية) والحافظ بن عساكـر، وفيها يحاسب نفسه فيقول:

«يا نفس، حــتام إلى الدنيــا سكونك، وإلى عمــارتها ركــونك، أما اعــتبــرت بمن مــضى من أســـلافك، ومن وارته الأرض من آلافك، ومن فجعت به من إخوانك، ونقل إلى الثرى من أقرانك؟

فهم في بطون الأرض بعد ظهورها محاسنهم فيها بالية داثرة

خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقسهم نحبو المنايبا المقيادر رحلوا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمهم تحت التراب الحفائر

كم خرمـت أيدى المنون من قرون بعـد قرون، وكم غـيرت الأرض ببلائها، وغيبت في ترابها ممن عاشرت من صنوف، وشيعتهم إلى الأرماس، ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس:

وأنت على الدنيا مكب منافس لخطابها فيها حريص مكاثر على خطر تمشى وتصبح لاهيا أتدرى بماذا لـو عـقـلت تخــاطر وإن امسرءا يسمعي لدنيساه دائباً ويذهل عن أخسراه لا شك خاسسر

فحتـام على الدنيا إقبالك، وبشـهواتها اشتغـالك.. قد أتاك النذير، وأنت عما يراد بك ساه، وبلذة يــومك وغدك لاه، وقد رأيت انقلاب أهل الشهوات، وعاينت ما حل بهم من المصيبات:

وفي ذكر هول الموت والقبـر والبلي عن اللهـو والـلذات للمـرء زاجـر أبعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قذاك منذر للمكابر كـــأنك مـــعنى بمــا هو ضـــــائر لنفــسك عمــدا وعن الرشد حــائر

انظر إلى الأمم الماضية، والملوك الفانية، كيف اختطفتهم عقبان الأيام، ووافاهم الحِمام، فانمحت من الدنيا آثارهم، وبقيت فيها أخبارهم، وأضحوا رمما في التراب، إلى يوم الحشر والمآب.

أمسوا رميما في التراب وعطلت مجالسهم منهم وأخلت مقاصر وحملوا بدار لا تزاور بيسهم وأني لسكان القسبور التسزاور فما أن ترى إلا قسبورا ثووا بها مسطحة تسفى عليهما الأعاصر

كم من ذى منعة وسلطان، وجنود وأعـوان، تمكن من دنيـاه، ونال فيها ما تمناه، وبنى فيها القصور والدساكر، وجمع فيها الأموال والذخائر، وملح السرارى والحرائر:

فسما صرفت كف المنية إذ أتت مبادرة تهوى إليه الذخيائر ولا دفعت عنه الحصون التي بني وحف بها أنهاره والدساكر ولا قارعت عنه المنية حيلة ولا طمعت في الذب عنه العساكر

أتاه من الله ما لا يرد، ونزل به من قسضائه ما لا يصد، فستعالى الله الملك الجبار المتكبرين، العزيز القهار، قاصم الجبارين، ومبيد المتكبرين، الذى ذل لعزه كل سلطان، وأباد بقوته كل ديان.

مليك عـزيـز لا يرد قـضـاؤه حكيم عـليم نافــذ الأمـر قــاهر جـثــا كل ذى عـز لعـزة وجــهـه فكم من عـزيز للمـهيـمن صاغـر لقد خضعت واسـتسلمت وتضاءلت لعـزة ذى العـرش الملوك الجـبـابر

فالبدار البـدار، والحذار الحذار من الدنيا ومكايدها، ومــا نصبت لك من مصايدها، وتحلت من زينتها، وأظهــرت لك من بهجتها، وأبرزت لك من شهواتها، وأخفت عنك من قواتلها وهلكاتها.

مكتبة طاهر للتراث

وفى دون ما عاينت من فجعاتها إلى دفعها داع وبالزهد آمسر فجد ولا تغفل وكن متيقظا فعما قليل يترك الدار عامر فشمر ولا تفتر فعمرك زائل وانت إلى دار الإقامة صائر ولا تطلب الدنيا فإن نعيمها وإن نلت منها غيه لك ضائر

فهل يحرص عليها لبيب؟ أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائها، وغير طامع في بقائها. . أم كيف تنام عنينا من يخشى البيات، وتسكن نفس من توقع في جميع أموره الممات

ألا لا ولكنا نغير نفيوسنا وتشغلنا اللذات عنما نحاذر وكيف يلذ العيش من هو موقف بموقف عدل يوم تبلى السرائر كانا نرى أن لا نشيور وأننا سدى ما لنا بعد الممات مصادر

وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها، ويتمتع به من بهــجتها، مع صنوف عجـاثبها، وقــوارع فجاثعــها، وكثـرة عذابه في مصــابها وفي طلبها، وما يكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها.

أما قد نرى فى كل يوم وليلة يزوح علينا صرفها ويساكر تعاورنا أفساتها وهمسومها وكم قد ترى يبقى لها المتعاور فلا هو مغبوط بدنياه آمن ولا هو عن تطلابها النفس قاصر

كم قد غرت الدنيا من مخلد إليها، وصرعت من مكب عليها، فلم تنعشه من عثرته، ولم تنقذه من صرعته، ولم تشفه من ألمه، ولم تبرئه من سقمه، ولم تخلصه من وصمه:

بل أوردته بعسد عسسز ومنعسة صوارد سوء ما لهن مسطادر فلمسا رأي أن لا نجسساة وأنه هو الموت لا ينجيه منه التحاذر تندم إذ لم تنغن عنه لندامية عليمه وأبكتمه الذنوب الكبائر

إذ ابكى على ما سلف من خطاياه، وتتحسر على ما خلّف من دنياه، واستغفر حتى لا ينفعه الاستخفار، ولا ينجيه الاعتذار، عند هول المنية ونزول البلية.

أحساطت به أحسزانه وهمسومسه وأبلس لما أعسجسنزته المقسادر فليس له من كسربة الموت فسارج وليس له مما يحساذر ناصسر وقـد جشـأت خـوف المنيـة نفسـه ترددهـا منه اللـهــــا والحناجــــر

هنالك خف عواده، وأسلمه أهله وأولاده، وارتفعت البرية بالعويل، وقد أيسوا من العليل، فغم ضوا بأيديهم عينيه، ومد عند خروج روحه رجليه، وتخلى عنه الصديق، والصاحب الشفيق:

فكم مسوجع يبكى عليه مسفجع ومستنجد صبرا ما هو صابر ومسترجع داع له الله مخلصا يعسدد منه كل مسا هـو ذاكــر وكم شامت عستبشر بوفاته وعـمــا قليل للذى صــار صـائر

فشقت جيوبها نساؤه، ولطمت خدودها إماؤه، وأعول لفقده جيرانه، وتوجع لرزيته إخسوانه، ثم أقبلوا على جهازه، وشسمروا لإبرازه، كأنه لم يكن بينهم العزيز المفدى، ولا الحبيب المبدى:

وحل أحب القوم كان بقربه يحث على تجهيدة ويسادر وشمر من قد أحضروه لغسله ووجه لما فاض للقبر حافر وكفن في ثوبين واجتمعت له مشيعة إخوانه والعشائر

فلو رأيت الأصغر من أولاده، وقد غلب الحزن على فؤاده، ويخشى

من الجزع عــليه، وخضـبت الدموع عــينيه، وهو يندب أباه، ويــقول: يا ويلاه، واحراه:

لعاينت من قسبح المنيسة منظرا يهسسسال لمرآه يسرتاع نساظسر أكسابر أولاد بهسيج اكتسشابهم إذا ما تناساه البنون الأصاغس وربة نسسوان عليسه جسسوازع مدامعهم فموق الحدود غوازر

ثم أخرج من سعة قصره، إلى ضيق قبره.. فلما استقر في اللحد، وهيئ عليه اللبن، احتوشته أعسماله، وأحاطت به خطاياه، وضاق ذرعا بما رآه، ثم حثوا بأيديهم عليه التراب، وأكثروا البكاء عليه والانتحاب، ثم وقفوا ساعة عليه، وأيسوا من النظر إليه، وتركوه رهنا بما كسب وطلب:

فولوا عليه معولين وكلهم لمثل الذي لا قبى أخوه مسحاذر كيشاء رتاع آمنين بدا لهسا بمديته باد الذراعين حساسر فريعت ولم ترتع قليلا وأجفلت فلما نأى عنها الذي هو جازر

عادت إلى مرعاها، ونسبت ما فى أخمتها دهاها.. أبأفعمال الأنعام اقتدينا، أم على عمادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول من دار البلسى، واعتبر بموضعه تحت الثرى، المدفوع إلى هول ما ترى..

ثوى مفسردا فى لحده وتوزعت مواريث أولاده والأصاهر وأحنوا على أمواله يقسمونها فلا حامد منهم عليها وشاكر فيا عامر الدنيا ويا ساعبا لها ويا آمنا من أن تدور الدوائس

كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة؟ . . أم كيف ضيعت حياتك وهى مطبتك إلى مماتك؟ . . أم كيف تشبع من طعامك وأنت منتظر جمامك؟ أم كيف تهنأ بالشهوات وهى مطبة الآفات: ولم تتسزود للرحسيل وقسد دنا وأنت على حال وشيك مسافر فيا لهف نفسى كم أسوف توبتى وعسمرى فسان والردى لى ناظر وكل الذى أسلفت فى الصحف مثبت

فكم ترقع بآخرتك دنياك، وتركب غيك وهواك؟ أراك ضعيف البقين، يا مؤثر الدنيا على الدين. أبهذا أمرك الرحمن؟ . . أم على هذا نزل القرآن؟ . . أما تذكر حال من جمع وثمر، ورفع البناء وزخرف وعمر؟ أما صر جمعهم بورا، ومساكنهم قبورا؟

تخرب ما يبقى، وتعمر فانيا فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر وهل لك إن وافاك حنفك بغتة ولم تكتسب خيرا لدى الله عاذر أترضى بأن تفنى الحباة وتنقضى ودينك منقوص ومالك وافر؟

#### وله صَيْفَ أدعية بعدد أيام الأسبوع.. نوجز منها بعضها،

- اللهم إنى أسألك أن تصلى على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعنى من شكر نعماك ما تبلغنى به غاية رضاك، وأن تعيننى على طاعتك، ولزوم عبادتك، واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك. وأن تصدنى عن معاصيك ما أحييتنى، وتوفقنى لما ينفعنى ما أبقيتنى، وأن تشرح بكتابك صدرى، وتحط بـتلاوته وزرى، وتمنحنى الـسلامـة فى دينى ونفسى، ولا توحش بى أهل أنسى، وتتم إحسانك على فيما بقى من عمرى، كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
- بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أسسك إلا بحبله، بك أستسجير يا ذا العفسو والرضوان من الظلم والعدوان، وإياك أرغب في إلباسي العافية وتماملها وشمول

.....

السلامة ودوامها.

 اللهم اجمعل غدى ومما بعده أفسضل من ساعاتى ويومى أعزنى فى عشيرتى وقومى، واحفظنى فى يقظتى ونومى، فأنت بى خمير حافظا وأنت أرحم الراحمين.

- اللهم أعرزني بعرك الذي لا يُضام، واحفظني بعينك التي لا تنام،
   واختم بالانقطاع إليك أمرى، وبالمغفرة عمرى، إنك أنت الغفور
   الرحيم.
- اللهم اجعل أول يومى هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا،
   وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع.
- اللهم أولنى فى كل يوم اثنين منك نعمتين، سعادة فى أوله بطاعتك
   ونعمة فى آخره بمغفرتك، يا من أنت الإله، ولا يغفر الذنوب سواه.
- اللهم اجعلنى من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنى من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك
   لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
- اللهم لا تدع لى ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، واختم لى منك بالغفران يا ولى الإحسان.
- اللهم إنى أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته، وانقطعت حيلته، واقترب أجله، وخلصت لوجهك توبته، أن تصلّ على محمد خاتم النبيين وعلى آل بيته الطاهرين، وارزقنى شفاعة محمد ﷺ وآله، ولا تحرمنى صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين.

اللهم اقض لى في يوم الأربعاء أربعا:

اجمعل قوتی فی طاعمتك، ونشماطی فی عبمادتك، ورغبستی فی توابك، وزهدی فیما یوجب ألیم عقابك، إنك لطیف لما تشاء.

اللهم إنى بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك،
 وبمحمد المصطفى عَلَيْنِهُ وآله استشفع لديك، فاقض اللهم حاجتى يا
 أرحم الراحمين.

تلك بعض المقتطفات من أدعية الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على كرم الله وجمهه، وتوصف بأنها نور في نور، وله دعاء ختم القرآن مأثور عنه وهو:

- اللهم إنك أعتنى على ختم كستابك الذى أنزلته نوراً، وجعلته مهيمنًا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث غيره، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلوانك عليه وآله تنزيلا، وجعلته نورا نهشدى من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عسن الشاهدين برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قبصد سنته ولا تسنال أيدى الهلكات من تعلق بعروة عصمته.
- اللهم فإذا أفدتنا المعمونة على تلاوته، وسهلت بحمن عبمارته فاجعلنا
   ممن يرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاده التسليم لمحكم آياته، ويفزع
   إلى الإقرار بمنشابهه، وموضحات بيانه.

 اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، وفيضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله.

- اللهم فكما جمعلت قلوبنا له حملة وعرفتنا يرحمتك شرف وفضله،
   فحل على محمد الخطيب به، وعلى آله الخزان له، واجمعلنا ممن
   يعترف بأنه من عندك، حمتى لا يعارضنا الشك في تصديف ولا
   يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه.
- اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا بمن يعتصم بحبله، ويأوى من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه، ويهتدى بضوء صباحه، ويقتدى بتبلج أسفاره، ويستصبح بمصباحه، ولا يلتمس الهدى في غيره.
- اللهم وكما نصبت به محسمدا علماً للدلالة عليك، وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، فـصل على محمد وآله، واجعل القـرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل البنلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرضة القيامة، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة.
- اللهم صل على محمد وآله واحطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن شماثل الأبرار، واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره.
  - اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا،

ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصى حابسا، والألسنتنا عن الخوض فى الساطل مخرسا، ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التى ضعفت الجبال الرواسى على صلابتها عن احتماله.

- اللهم صل على محمد وآله، وأدم بالقرآن صالح ظاهرنا، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضسمائرنا، واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا، واجمع به منتشر أمورنا وارو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا.
- اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومدانى الأخلاق واعصمنا به من هوة الكفر ودواعى النفاق، حتى يكون لنا فى القيامة إلى رضوانك وجناتك قائدا، ولنا فى الدنيا عن سخطك وتعدى حدودك ذائدا، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا.
- اللهم صل على محمد وآله، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا جهد الأنين، وترادف الحسارج إذا بلغت النفوس التراقى وقبيل من راق، وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغبيوب، ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق، وداف لها من زعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، ودنا منا إلى الآخرة رحيل والطلاق، وصارت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق.

- اللهم صل على محمد وآله، وبارك لنما في حلول دار البلي، وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبر بعد فراق الدنيا خير منازلها، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا، ولا تفضحنا في حاضرى القيامة بموبقات آثامنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ونجنا به من كل كرب يوم القيامة، وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة، واجعل لنا في صدور المؤمنين وداً، ولا تجعل الحياة علينا نكداً.
  - اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك.
  - اللهم اجعل نبيسنا، صلواتك عليه وعلى آله، يوم القياصة أقرب النبيين منك مجلسا، وأمكنهم منك شفاعة، وأجلهم عندك قدرا، وأوجههم عندك جاها.
    - اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، وتقبل شفاعته، وقرب وسيلته وبيض وجهه، وأتم نوره وارفع درجته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله، واجعلنا من أهل طاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه.
      - وصل اللهم على محمد وآله صلاة تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك، إنك ذو رحمة واسعة، وفضل كريم.
        - اللهم اجزه بما بلخ رسالاتك، وأدى من آياتك، ونصح لعبادك،
           وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين

وأنسيبائيك المرسلين المصطفين، والسسلام عليه وعلمي آله السطيسيين الطاهرين، ورحمة الله وبركاته.

#### وفاة زين العابدين ،

قال ابن كثير: وقد اختلف أهل التاريخ في السنة التي توفي فيها على بن الحسين «زين العابدين».

والمشهـور عند الجمـهور أنه نوفى فى سنة أربع وتسـعين، عن ثمان وخمسين سنة، وصُلِّى عليه بالبقيع ودفن به.

وقال: مات على بن الحسين، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر في هذه السنة، ولذلك يقال لها: سنة العلماء.

قال: وقال بعضهم: توفى سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين... وقيل: إنه توفى سنة تسع وتسمعين. رضى الله عنه وعن سائر أهل البيت .. أحمفاد النبى العظيم، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.



### الإمام محمد الباقــــر رضى الله عنه

هو محمد بن على زين العابدين بن الحسين بن الإمام على كرم الله وجهه، ولقب بالباقر»، لانه بقر العلم، واستنبط الحكم. أمه بنت الحسن بن على كرم الله وجهه، فأمه ابنة عم والدد، فهو حسنى وحسينى، ولد سنة سبع وخمسين من الهجرة فى شهر صفر بالمدينة المنورة قبل استشهاد جده الحسين بثلاث سنوات، وكسان يقال له "أبو جعفر"، فابنه جعفر الصادق، وقد تلقى العلم على يد والده على زين العابدين، وكان كأبيه بحرا زاخرا فى العلم، فقد ورث علم أبيه وجده المصطفى على وعاصر من خلفاء بنى أمية معاوية وابنه يزيد بن معاوية ثم مروان وابنه عبد الملك، ثم ابنه الوليد بن عبد الملك، وأخاه سليمان وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك بن هشام بن عبد الملك وتوفى فى عهده سنة سبع عشرة بن عبد الملك بن هشام بن عبد الملك وتوفى فى عهده سنة سبع عشرة

وكان أهل البيت في هذه الحقبة يعيشون مأساة مقبل الحسين في كربلاء، فقد كانوا يعلمون أنه قتل ظلما، وأنهم مضطهدون من بعده، وقد فرض عليهم الاستسلام لبني أمية، وما كان ليعوضهم عن هذا الشعور بالظلم سوى أنهم كانوا محاطين بسياج من حب الناس ووفائهم لآل البيت ذرية المصطفى بَهِيَجُ، وأحفاده الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

غير أنه لم يكن أحد يجرؤ على التعبير عن ولائمه لآل البيت إلا القليل، وإلا تعرضوا للأذى من الأمويين، ومع هذا كان لهم شعراء يتحدثون عن فيضائل آل البيت، ومنهم الكميت، صاحب الهاشميات، ومما قاله في شجاعة حسبت له:

> القاسم فيهم ملامة اللوام حسبي من سائر الأقسام

وهى قصيدة طويلة، ولما انتهى منها دعا له الإمام محمد الساقر: «اللهم اغفر للكميت»، وبعث الباقر إليه بهدية ثياب ومال، فرد المال وقال: أما الثياب، فقبلتها لبركتها.

وللكميت ديـوان في آل البيت يعرف بالهـاشمـيات، وهو ديوان في التغنّي بفضائلهم، وأنهم أحق الناس بقيادة الأمة، وقد تعرض بسبب ذلك إلى السجن على أيدى خلفاء بنى أمية، ولم ينقـذه من بطشهم إلا احتماؤه بمذهب (التُقيّة)، ومعناه أنه قام بمدح بنى أمية، اتّقاء شرهم، والتقية جائزة عند الشيعة إذا اضطروا إليها للنجاة من البطش والعقاب.

والإمام محسمد الباقر عُرِفَ عنه أنه لم يظهـر لأحد من أولاد الحسن والحسين من علم الدين والسنن وعلوم القرآن والشعر وفنون الأدب ما ظهر عند أبى جعفر الباقر، وفـيه قالوا: إذا طلب الناس علوم القرآن كانوا عليه عيالا. وذات مرة سأله أعرابى: هل رأيت الله حين عبدته؟

فقال: لم أكن لأعبد من أراه، قال: فكيف ذلك؟ قال الباقر: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ورأته القلوب بحقائق الإيمان، فسبحانه لا يُدُرُكُ بالحواس، ولا يشبه الناس، ولا يدخل تحت القياس، معروف بالآيات، منعوت بالعلامات، ذلك هو الله السميع البصير.

وكان الجاحظ شديد الإعسجاب بفكره الثاقب، كسما كسان الأمويون يعرفون عنه عسمق فهمه وكسثرة علمه، فكانوا يدسون له من يخستبره لعله يستطيع أن يُعَثِّرَهُ، فلم يجدوا طائلا من وراء ذلك.

كما كان العلماء وبخاصة علماء الفقم يقصدونه للاستفادة من فقهه، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة النعمان، شيخ فقهاء العراق.

ومن أقواله: ما دخل قلب امـرئ شيء من الكِبُر إلا نقص من عقله مثلما دخله.

ومن وصيته لابته جعفر الصادق: يا بنسى، إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤد حقا، وإن ضَجِرُت لم تصبر على حق.

ومن أقواله كــذلك: «إن رأيتم العالم يحب الأغنياء ويســعى إليهم، فهو صاحب دنيا، وإذا رأيتموه يلزم السلطان من غير ضرورة فهو لص».

وعن منزلة العلم والعلماء عند، يقول: «والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابدا» (١).

ولقد كان له ذوق صريح في التفسيس، فمن ذلك حين سئل عن البرهان الذي رآه سيدنا يوسف عليه السلام حين همت به اسرأة فرعون، في الذي رآه سيدنا يوسف علي السلام حين همت به اسرأة فرعون، في قال: «حدثني أبي على عن جدى على بن أبي طالب أنه لما همت به وتهيئات وتزينت قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض ليكون بينها وبينه. فسألها يوسف: أي شيء تصنعين؟ قالت:أستحي من إلهي أن يراني على هذه الصورة. فقال يوسف عليه السلام: تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ولا يعقال ولا يسمع ولا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير.

يبصر ولا أستخى أنا من إلهى الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو السميع البصبير، والله لا يكون ما تريدين منى أبدا، فذلك هو الـبرهان الذى رأى يوسف».

ومما نطق به من الحكمة قوله: «آفة العلم النسيان».

وقوله: «أشد الأعمــال ثلاثة، ذكر الله على كل حال، وإنصافك من نفسك، ومواساة الآخ في المال».

وكان يحفظ وصايا أبيه على زين العابدين ويرددها لينتفع بها الناس، ومنها قوله: «وصانى أبى فقال:

- لا تصحبن خمسة ولا ترافقهم في طريق، فقلت، جعلت فداك أبي، من هؤلاء؟ قال:
- لا تصحبن فاسقا، فإنه بائعك بأكلة فما دونها، فسألته: فما دونها؟ قال أبى: يطمع فيها ثم لا ينالها.
  - لا تصحبن بخيلاً، فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه.
- ولا تصحبن كذابًا فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب ويقرب
   منك البعيد.
  - ولا تصحبن احمقًا، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.
- ولا تصحبن قاطع رحم، فإنى وجدته ملعونا في كتاب الله في مواضع، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِينَ يَسْقُطُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مواضع، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِهُ أَن يُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ مِيسَسَتَاقَه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهُ أَن يُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أَوْلَئكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلِّيْتُمْ أَلَا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٣٣) أُولِئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ السَّلَهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم ﴾ [محمد: ٢٢,٢٢].

وعندما وصي جليسه، ويسمى جابر الجعفي، قال:

يا جابر، إنه من دخل قلبه صافى دين الله عــز وجل شغله ذلك عما سواه.

يا جابر، ما الدنيا وما عسى أن تكون؟ إنها ليست إلا مركبا ركبته أو ثوبا لبسته.

يا جابر، إن المومنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيها، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، ولم يصميم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة، ففازوا يثواب الأبرار، وإن أهل التقوى هم أيسر أهل الدنيا مؤنة، وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك، وإن ذكرت أعانوك، قوالين بحق الله، قوامين بأمر الله، قطعوا لمحبة ربهم عز وجل، ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلوبهم، وتوحشوا من الدنيا لطاعة محبوبهم، وعلموا أن أمرها زائل، فأنزلوا الدنيا حيث أنزلها مليكهم كمنزل نزلوه ثم ارتحلوا عنه وتركوه، وكماء أصبته في منامك، فلمنا استيقظت إذ ليس في يدك منه شيء، فاحفظ الله فيما استرعاك من دينه وحكمته.

ولم يكن هذا الزهد الذي عبرت عنه هذه الوصية الغالية بمانع له من الكرم والجود والسخاء. . فقد حكت عنه مولاته قالت: كان يدخل علميه الجماعة من إخوانه فسلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطعام الطيب ويكسوهم في بعض الأحيان ويعطيهم الدراهم.

قالت: وكنت أكلمه فى ذلك لكثرة عيـاله وتوسط حاله، فيقول: يا سلمى، ما حسنة الدنيا إلا صلة الإخوان والمعارف.

وقد وصف أخا له فسقال: كان لى أخ فى عسينى عظيم، وكان الذى عظمه فى عيني صغر الدنيا فى عينيه.

وكان يقول: اعرف مبودة أخيك لك بما له من المودة في قلبك، فإن القلوب تتكافأ.

ومن حكمه الغالية: إن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عبقابا البغى، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه وأن يؤذى جليسه بما لا يعنيه.

قال ابن كثير عن هذه الحكمة، إنها كلمات جوامع لا ينبغى لعاقل أن يغفلها.

وكان يقول: بئس الأخ أخٌ يرعاك غَنِيّاً ويقطعك فقيرا.

وكان محمد الباقر تَقِيّاً بكّاءً، شديد الخوف من الله مع رجاء عظيم في فيضله، ولم يكن الخوف يُبِئِسهُ من الرحمة، ولا يوقعه الرجاء في التفريط، فبعد أن طاف بالبيت قام فركع خلف مقام إبراهيم، فلما فرغ إذا موضع سجوده مبتل من الدموع (١).

<sup>(</sup>١) نور الأيصار للشيلنجي

مكتبة طاهر للتراث

وكان له موقف من الشيعة، يتلخص في توجيههم وتصحيح فكرهم، فكان يرقض منهم ما ينزعمونه كذبا من افستراءات حول آل البيت، وكان دائم الثناء على صحابة رسول الله ﷺ وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، وكان يطلق على المغالين من الشيعة «أصحاب الخصومات» وينهى عن مجالستهم لأنهم يخوضون في آيات الله بتأويلاتهم.

وقد سئل: هل كان أحدكم يا آل البيت مسيئاً لأبى بكر وعمر، قال: لا. إنما نحن الذين نحب الله ونعظمه، ونحب من يحبون رسوله ﷺ ويوقرونه.

ويقول: شيعتنا هم من أطاعوا الله عز وجل واتّقوه.

وكان يغضب من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة، ثم يتسهمون الصحابة ويسيئون إلى أبى بكر وعمر أو يصفون أهل البيت بصفات تجعلهم فوق البشر، وكان يقول: من لا يعرف فضل أبى بكر وعمر فقد جهل السنة.

وتوفى رَيِّزُالِيَّنَةُ ودفن بالبقيع فى القسر الذى دفن فيه أبوه على زين العابدين وعم أبيه الحسن بن على في القبة التى فيها قبر العباس رضى الله عنهم فى سنة سبع عشرة ومائة، وقد ترك ثروة علمية عظيمة وعلما ينتفع به ومحبة فى قلوب الناس.



### الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه

ومن مشاهير أهل البيت، أحفاد السنبي ﷺ . بل أشهر أئمة الشيعة الإثنى عشرية من بعده، الإمسام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على كرم الله وجهه، وكان يُكنى بأبى القاسم.

نشأ الإمام العالم في بيئة طاهرة، فأبوه محمد الباقر، وسمى بالباقر، لأنه كان بحرا زاخرا فـيّاضًا في العلوم والحقائق، فبقر الـعلم، واستخرج كنوزه الثمينة وورثها عنه ابنه جعفر، وزاد عليها كـثيرا من عطاء الله له، وجده لأمه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهم.

وكان الإمام جعفر الصادق أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، قال أحد تلاميذه عند موته: ما رأيت فقيها أعلم من الفساسم، وقال عنه عمر بن عبد العزيز رَجُهُ في: لو كان لى من الأمر شيء لاستخلفت فقيه بني تيّم (يعنى أبو القاسم)، وقد بلغ جعفر رَجُهُ في شهرة في العلم، فاقت الحد، وأخافت الحليفة أبا جعفر المنصور في بغداد، الذي كان لا يجرؤ أن يفعل شيئا مع الإمام جعفر الصادق، مع أنه كانت له نظرة مستريبة في أبناء محمد الباقر لشدة إقبال الناس عليهم ومحبتهم لهم، وخاصة جعفر الصادق، مع أنه لم يكن يطلب الخلافة، بل اكتفى بهذا السلطان الروحي، حيث جعل الله له المحبة في قلوب الناس.

روى الإمام أبو حيفة النعمان أن الخليفة أبو جعفر المنصور قال له (أى لأبى حنيفة): إن الناس قد فتنوا بجعفسر بن محمد، فَهَيَى له من المسائل الشداد ما يعجز عنه أمام الناس، فينصرف الناس عنه، قال الإمام أبو حنيفة: ففعلت، والتقى الإمامان بالحيسرة فى حضرة المنصور، وقد وصف أبو حنيفة دخوله على المجلس، عندما وجد الخليفة وإلى يمينه جعفر الصادق قال: فلما أبصرت جعفر الصادق دخلتنى من الهيبة لجعفر ما لم يدخلنى للخليفة، فسلمت عليه، شم جعلت ألقى على جعفر الاسئلة، فيجيبنى حتى أتيت على الأربعين مسألة، فما أخل منها بواحدة، فأثنيت عليه، وأشدت بغزارة علمه وفقهه.

وبعد ذلك تـوثقت العلاقة بـين الإمامين بعد ذلك بـعد أن أدرك أبو حنيفة شـأن هذا الإمام في العلم والفقه. وقد حدثت بعـد ذلك محاورات شيّقة بين الإمامين العظيمين، انتفع منها الناس.

ولقد كان لجعفر رأى فيما كان يأخذ به أبو جنيفة من كثرة استخدام القياس في الأحكام الفقهية، وربحا نصح أبا حنيفة في عدم الاعتداد بهذا المبدأ الذي أولع به أبو حنيفة. قال له يوما: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، إذ قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾، فأخطأ بقياسه، فتقبل منه أبو حنيفة ذلك راضيا لمنزلته عنده.

وعندما أراد أن يعرض عليه مسألة ليظهر له بعض أضرار الولع بالقياس في الأحكام، قال له: يا أبا حنيفة، أتحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ قال أبو حنيفة: لا، ولكن يا ابن رسول الله بين لي. فقال له جعفر الصادق: أخبرني أبي عن جدى أن رسول الله وَ قَالَيْ قال: "إن الله تعالى بمنة وفضله جعل لابن آدم الملوحة في العينين لأنهما شحمتان،

ولولا ذلك لذابتا، وجعل المرارة في الاذبين حجابا من الهوام، فإن دخل شيء منها تلتمس الدماغ، فإذا ذاقت المرارة خرجت لأن الاذن لا تقفل لا في نوم ولا في يقظة، وجعل الله تعالى بمنة وفضله العذوبة في الفم ليجد بها استطعام الطعام، وجعل الحرارة في الأنف ليستنشق به الربح، ولولا ذلك لانتن الدماغ فيها ما فيها، فهذه الرأس وما حوت بقدرة الله وفضله ورحمته بخلقه، جمعت أسرارا عجيبة ومتناقضة وهي كتلة واحدة وتجزأت إلى أجزاه مسختلفة. ثم قال له: يا إمام، أتدرى كلمة أولها كفر وآخرها إيان، فسألسه أبو حنيفة عنها فسقال: إذا قال العبد لا إله، وسكت، فقد إيمان، فإذا قال: إلا الله ، فهو إيمان، ثم استطرد في بسيان خطورة الولع بالقياس.

ققال: يا نعمان، أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ فقال أبو حنيفة النعمان: قتل النفس أعظم عند الله، فعقال له جعفر الصادق: فإن الله تعالى قبل في قبتل النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة شهود، يريد بذلك أن يحوله عن الولع بالقياس في أمور الدين، ثم فصل له الأمر فقال: إن الزنا، مع أنه أقل جرما من القتل، لا يُقبل فيه إلا أربعة شهود، وذلك طلبا للستر، كما أن الصلاة رغم أهميتها عن الصوم، لا تقضيها الحائض كما تقضى الصوم، لان الصلاة متكررة في السوم والليلة، ففي عدم قياسها على الصوم في القضاء دفع للمشقة، بخلاف الصوم، فإنه مرة واحدة في السنة، ثم قال له: يا أبا حنيفة، إنا نقف بين يسدى الله غدا، فنقول: قال الله وقال الرسول، وأصحاب القياس يقولون: سمعنا ورأينا، فيقعل الله بالجميع ما يشاء.

هذا ومن المعلوم أن أبا حنيفة الفقيه العالم لم يشأ أن يرد على جعفر الصادق، دفاعا عن مبدأ القياس الذي كان مولعا به في المسائل التي ليس فيها نص، حيث يحيله إلى الاجتهاد بالرأي، وهو أحد مصادر التشريع الإسلامي، لأنه كان يُكِن لجعفر ولآرائه كل تقدير واحترام، فلم يدافع عن رأيه أدبا منه وطلبا للاستفادة بآرائه رضى الله عنهما.

ولم يقف الإمام جعفر عند حد العلوم الشرعية، بل تجاوزها إلى العلوم الكونية. قال عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان: جعفر الصادق أحد الأثمة الإثنى عشر على مذهب الإمامية، وكمان من سادات أهل البيت، ولقب بالصادق لصدقه في مقالته، وفضله أشهر من أن يذكر، وقد ألف تلميذه جابر بن حيان الصوفى الطرسوسي كتابا يشتمل علي ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق، وهي خمسمائة رسالة، وكان جابر بن حيان عالما مستنيرا، اتصل بجعفر وارتبط به فترة من عمره، كانت مؤثرة في حياة جابر في نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجرى في أواخر حياة جعفر من سنة ١٢٨ –١٤٨ هد.

وكان جابر بن حيان يلقب جعفر الصادق بقوله: سيدى ومولاى، وهذه الوصية تدل على حكمة جعفر، فهي أجدر بأن تشيع بين الخلق وتشتهر، حوت بعضا من آثار القريحة الصافية، ومنها بعض هذه الوصايا التي وصي بها ابنه موسى الكاظم:

یا بنی، من رضی بما قسمه الله له استغنی، ومن مد عسینیه إلی ما فی
ید غیره مسات فقسیرا، ومن لم یرض بما قسسمه الله له انهم الله فی
قضائه، ومن استصغر زلة غیره استعظم زلة نفسه.

- يا بنى، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البخى قُتِلَ به، ومن حفر لأخيه حفرة سقط فيها، ومن صاحب السفهاء حُقِر، ومن خالط العلماء وُقِر. ومن دخل مداخل السوء انَّهم.
- یا بنی، قل الحق لـك وعلیك تستسان (یكون لك الشـان) من بین
   أقرانك.
- يا بنى، كن لكتاب الله تاليا، وللسلام مُفْشِيا، وبالمعروف آمِرًا، وعن
  المنكر ناهيا، ولمن قطعك واصلا، ولمن سكت عنك مبتدئا، ولمن
  سألك مُعطيا، وإياك والنميمة، فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال،
  وإياك والتعرض لعيوب الناس.
- يا بنى، إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه، فإن للسجود معادن، وللمعادن أصولا، وللأصول فروعًا، وللفروع ثمرا، ولا يطيب ثمر إلا بأصول، ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب.

ومن وصاياه كذلك التي نقلها عنه الأصمعي:

الصلاة قربان كل تقى، والحج جسهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعى إلى الله بلا عمل كالرامى بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وما عال من اقتصد، والتدبير نصف العيش، والتودد نصف العقل، ومن أحزن والديه فقد عقهما، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته فقد حبط أجره، والله منزل الصبر على قدر المصيبة، ومنزل الرزق على قدر المثونة، ومن قدر معيشته رزقه الله، ومن بذرها حرمه الله تعالى.

لقد كان رَيَّوْ الْحَدَى الدينا، وادع تام عن الشهوات، وقد أقام في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وورع تام عن الشهوات، وقد أقام في المدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه بعلمه الغزير، ثم دخل العراق مدة لم يتعرض فيها للإمامة مطلقا، ولم ينازع أحدا الخلافة، فإن من غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط، ومن أنس بالله استوحش من الناس، ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس.

#### وحدث عنه الإمام مالك كَيْرَافِّيْكَة فقال:

كنت آتى جعفر بن محمد، وكان كثير التبسم، فإذا ذكر عنده النبى كنت آتى جعفر بن محمد، وكان كثير التبسم، فإذا ذكر عنده النبى والخصر واصفر واصفر واقد اختلفت إليه زمانا، فما كنت أراه إلا علي إحدى ثلاث خصال: إما مصليا وإما صائما وإما يقرأ القرآن، وما رأيته قط يحدث عن رسول الله والله والله

ولقد انتفع بوصايا أبيه محمد الباقس وعمل بها، فنفعته، وهذه الوصايا أثرت في سلوك الإمام جعفر وفي علمه، فكان مفهومه عن الصداقة قوله: للصداقة خمسة شروط، فمن كانت فيه فانسبوه إليها وهي:

أن يكن الصديق زينة في أخلاقه، وأن تكون سـريرته كعلانيته، وألا يغيره على صـديقه مال، وأن يرى صديقه أهلا لجميـع مودته، وألا يتركه عند النكبات. وكان يقــول: صحبة عــشرين يوما قرابة، أى الذى يصــاحب إنسانا عشرين يوما أصبح له حق كحق القوابة، يجب الوفاء له.

ومن مآثره:

لا يتم المعررف إلا بثلاث: تعجيله وتصغيره وستره.

ويقول:

من لا يستح من العيب ويرعوى عند الشيب، ويخشى الله بظهر الغيب
 قلا خير فيه.

ومن حكمته التي ورثها عن جده باب مدينة العلم على كرم الله وجهه، والمستمدة من أنوار جده المصطفى على هذه العبارات النورانية الهادية التي لقنها للإمام سفيان الثورى، فقد كان سفيان الشورى يقصده لينهل من علمه، كما كان يقصده العلماء الأجلاء، وعلى رأسهم الإمام مالك بن أنس ليستفيد من غزارة علمه وحكمته.

قــال له سفــيان الشــورى، العــالم الفقــيــه الصوفى: لا أقــوم من مجلسك حتى تحدثنى. . فقال له الإمام جعفر نصائح نوجز تمنها:

يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد ﴾ [إبراهيم: ٧] وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفُرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارا نَ يُرسِلِ السسماء عَلَيْكُم مَدْرَارا نَ وَيُجْعَل لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارا ﴾ وبنين ويَجْعَل لَكُمْ جَنّاتٍ ويَجْعَل لَكُمْ أَنْهَارا ﴾ [نوح: ١٠-١٢].

يا سفيان، إذا حزبك أمــر من سلطان أو غيــره، فأكثــر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج، وكنز من كنوز الجنة.

ولقد عقل سفيان هـذه النصائح الغالية، فكان هو أيضا من آيات الله في خلقه، ونفع الله به الناس حتى قـال ابن المبارك عنه: أخذت عن ألف ومائة شيخ وما فيهم أفضل من سفيان.

وكما انتفع سفيان بروايات جعفر، انتفع كثيرون بحكمته وعلمه الفياض، ومن هؤلاء العلماء الذين كانوا حريصين على الاجتماع به والانتفاع بعلمه، الإمام مالك الذي قال فيه الإمام أبو حنيفة: لولا السنتان لهلك النعمان. (يشير إلى السنتين اللتين التقى فيهما بالإمام جعفر واللتين صحبه فيهما فانتفع منه بعلمه وبركته).

ومما أثر عن الإمام جعفر:

- من أكرمك فأكرمه، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه.
- دعا الله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفوا، ودعاهم في الآخرة بأعمالهم ليتمايزوا، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيسَ آمَنُوا ﴾ [التحريم: ٢]، ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِيسَ كَفُرُوا ﴾ [التحريم: ٢]، ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِيسَ كَفُرُوا ﴾ [التحريم: ٧].
- أولاد المرء أسراؤه، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسيع على أبنائه، فإن
   لم يفعل يوشك أن تزول النعمة عنه.

وسئل الإمام: لِمَ يُكُرَّهُ صوم الحجاج أيام التشريق(أى الأيام الثلاثة التي تلى عيد الأضحى)؟ فأجاب: لأنهم في ضيافة الله ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من أضافه.

وسسئل عن سبب تحريم الربا، فـقـال: لئلا يتــمـانع الناس عن المعروف. وروى أنه لما بلغم مصرع عممه زيد بن على، حين قتل الخلفاء العباسيون عددا من أهل البيت خوفاً من التفاف الناس حولهم والدعوة لهم بالخلافة . . وبعد مصرع زيد قام أحد المنافقين وقال: هذا البيت متشفيا فى مقتل زيد:

صلبنا لكم زيدًا على جذع نخلة ولم أر مهديًا على الجِذْعِ يُصلب عندئذ دعا جعفر على هذا الشاعر واسمه الحكم بن عباس الكلبى وقال: اللهم سلط علميه كلبا من كلابك. فسافر الحكم إلى الكوفة وفي الطريق افترسه أسد، فلما بلغ ذلك جعفرا خر ساجدا لله وقال: الحمد لله الذي استجاب دعائي.

وكان فى سخائه وجوده مضرب المثل، كما كان يحاول أن يمنع الحلافات والمخاصمات بين الناس، فإن كانت بسبب المال فيعطى طالب المال من ماله.

وكان كثيرا ما يعطى حتى لا يبقى لعياله شيء، ولم تكن شـجاعته أقل في مـيزان الفضـائل من كرمـه وسخـائه، فكان يقول الحـق في وجه السلطان وإن كان جائرا.

فقد وجه النصيحة للخلفاء الذين كان الناس بهابونهم، ومما قاله للخليفة المنصور:

عليك يا أمير المؤمنين بالحلم، فإنه ركن العلم، وبمملك نفسك عند أسباب القدرة فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن يحب أن يذكر بالصولة، واعلم أنك إن عاقبت مستحقا لم تكن غاية ما توصف به إلا العدل، والحال الني تستوجب الشكر خير من تلك التي تقف عند حد العدل. ولما سمعٌ رجلا يخطب في الناس وينال من على أمير المؤمنين رَوْقَيْقُ، انسري للرجل وقال: إن أفسسق الناس من باع دينه بدنياه، وأشد فسقا منه من باع آخرته بدنيا غيره، مثل هذا الفاسق.

ولما مات ابن له بین یدیه، تسلح بالصبر، والرضا، ثم قام یناجی ربه ویقول:

لئن أخذت فسقد أبقسيت، ولئن ابتليت فقيد عافيت، ثم أقسم على النساء ألا يصرخن، ثم قام فدفن ابنه وهو يقسول: سبحان من يأخذ أولاده ولا تزداد له إلا حبا، ثم قال: إنّا قوم نسأل الله فيما نحب، فيعطينا، فإذا أحب فيما نكره، رضينا.

ومن مأثوراته في مجال الصبر والرضا بالقضاء، قال لرجل:

أعظِم بنعمة فى مصيبة أوجبت أجرا وأفظِع بمصيبة فى نعمة أكسبت كُفرا.

وكما كـان صابرا، كان حليمـا سمحا، وكان يــوصى بهذه الأخلاق فيقول:

إذا بلغك عن أخيك شيء يسوؤك فلا تغتم، فإنه إن كان كما يقول، كانت عـقوبة قد عـجلت، وإن كان على غيـر ما يقول، كـانت حسنة لم تعملها.

وقد أرسل غلاما له فى حاجة، فأبطأ، فبحث عنه، فوجده نائما، فجلس عند رأسه، وحاول أن يوقظه بلطف، فلما انتبه لم يعنفه، بل قال له: لك الليل فقط ولنا النهار، وكان كثيرا ما يستغفر لذنبه ولذنوب من أساءوا إليه.

<sup>(</sup>١) عن كتب، جعفر الصادق، الشيخ محمد أبو زهره

مكتبة طاهر للتراث

فلقد كان يطبؤ حديث جده المصطفى ﷺ اكاد الحليم أن يكون نبياً.

ومع حلمه وعفوه، كانت له هيبة في قلوب الناس، وهذه مزية وهبها الله له، لأنه خاف الله فأخاف الله منه كل شيء، وكانت هذه الهيبة ترى في وجوه الناس.

وكان الزنادقة في العراق لا يستطيعون الكلام أمام جعفر، فقد التقى بأحدهم يتكلم إلى الناس، فلما رأي جعفر الصادق خرس الرجل عن الكلام، فقال له جعفر: ما يمنعك من الكلام؟ قال: إنى ناظرت العلماء والمتكلمين فما تداخلتني هيبة قط مثل هيبتي منك. لقد كان له جلال العلم وقوة الحق فلا يقوى الباطل أن يواجه هذا الحق.

ولم يكن تواضعه أقل فى الفضل من هيبته، فالتواضع هو رداء العلماء، فكان يجل العلماء، ويكرم الفقراء إذا دخل عليمه أحدهم ينزع الوسادة من تحته ويجلسه عليه.



## كتـــاب الجفـــر

ينسب البعض إلى الإمام كتابا يسمى الجفر وهذا الكتاب كتب فيه الإمام لآل البيت كل ما يحتاجون إليه من علم إلى يوم القيامة، ويخبرهم فيه بأمور غيبية، والجفر هو الجلد الذي يضمه هذا الكتاب وهو من جلد الماعز وكان جلد الجفر يتخذ للكتابة عليه في ذلك الزمان.

وهذا المضمون الذي يضمه الكتاب فيه مغالطة لأن الإمام برىء من أن يكتب لآل البيت عن الغيب، فالغيب يعلمه الله وحده وقد أنكر نسبة الكتاب إليه ابن قتيبة. فلقد كان الإمام من الذين اتقوا الله فعلمهم الله وأفاض عليهم علما نافعا، فلا يجب أن ينسب إليه علم يحتوى على كل ما سيحدث لآل البيت من بعده إلى يوم القيامة، ومهما أوتى من إلهام وفتح رباني وفراسة المؤمن، فطالما افترى عليه الشيعة المغالون افتراءات كثيرة هو منها براء.

ولقد عرض لهذا الموضوع الشيخ محمد أبو زهرة ونفى نسبة هذا الكتاب إلى الإمام جعفر، وقال إن نفى هذا عن الإمام لا ينقص من قدره، فهو الحجة فى دين الله، وقد تلقى عنه العلم كبار الفقهاء كأبى حنيفة ومالك وكبار المحدثين كسفيان الشورى وسفيان بن عيينة من أثمة الحديث، كما نفى الإمام على الرضا وهو من الأثمة الإثنى عشرية هذه النسبة للكتاب المذكور إلى الإمام جعفر ونفى معهم أئمة كثيرون نسبة الكتاب للإمام، ولكن الذين نسبوا الكتاب للإمام هم طائفة الخطابية وهم مغالون وكاذبون (۱)، فالمغالاة فى التشيع للإمام أدت بهؤلاء المغالين إلى ظلم الإمام

 <sup>(</sup>۱) الخطط للمقريزى

ومن هؤلاء من شط في غلوه وهم الرافضة، وقــد صورهم بعض الشعراء فقال:

> ألم تر أن الرافضين تفرقـــــوا فطائفة قالوا إله ومنهُــــــــم فإن كان يرضى ما يقولون جعفرٌ

فكلهم فى جعفر قال منكرا طوائف سمته النبى محمدا فإنى إلى ربى أفارق جعفرا

وحاشى لله أن يرضى جعفر جهذا الشرك.

ولكن للإنصاف، ترك جعفر أتباعا صادفين تأسوا بأخلاقه وسلوكه وترك حياة عقلية نشطة كما ترك ذرية طيبة من آل بيت النبي على الشهرهم ابنه الإمام موسى الكاظم وابنته السيدة عائشة التي تزار بمقامها وبمسجدها بالقاهرة، وكانت وفاته تغلي بالمدينة المنورة، ودفن في البقيع سنة ١٤٨ هـ فريخ في على سائر أهل البيت الطاهرين الذين كان حرصهم على تبليغ علم رسول الله على الناس وقد اكتفوا بالسلطان الروحي الذي حبب الناس فيهم وصاروا به أثمة الهدى وأنوار الدجي فإنهم الأعلام في حياتهم والاثمة بعد موتهم فظلوا في قلوب المؤمنين أحياء بعلمهم وبمناقبهم مع والاثمة بعد موتهم فظلوا في قلوب المؤمنين أحياء بعلمهم وبمناقبهم مع السرف الانتساب إلى جدهم خير خلق الله، فهم وصيته إلى شدرف الانتساب الي جدهم خير خلق الله، فهم وصيته إلى المنه، فرضي الله عسن الإمام جعفر الصادق وأرضاه وعن سائر آل المنه، فرضي الله عسن الإمام جعفر الصادق وأرضاه وعن سائر آل المنه، فرضي الله عسن الإمام جعفر الصادق وأرضاه وعن سائر آل المنه، أحفاد النبي في الله عسمة والمناز المنه والمناز المنه، ونشروا عمله وتأسوا المنه.

...

# الإمام موسى الكاظم ريوفي

هو الإمام مـوسى بن جعفر الصـادق بن محمد البـاقر بن على زين العابدين بن الحــين بن على كرّم الله وجهه، ولد سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة في عصر آخر خلفاء بنى أمية مروان الثانى.

وكان يطلق عليه لعلمه وعبادته العبد الصالح، فقد أفاض الله عليه من العلم والمعرفة ما جعل الصوفية يعدونه من أعلام التمصوف، وهذه المعارف والفتسوحات الربانية إنما نالها لتقواه وزهده ومجاهداته في العبادة ولكرامات جرت على يديه.

ولقب بالكاظم لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين، فقد كان دائم العدمل بالآية الكريمة ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ السنّاسِ وَالسّلّهُ يُحِبُ الْمُحسنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وكان يعرف عند أهل العراق بباب الحواثيج إلى الله، فسمن كان يدعو به لقضاء حوائجه قسضيت بإذن الله، ورغم أنه نشأ في الحجاز حيث ولد في الأبواء بين مكة والمدينة، إلا أنه لم يسلم من ظلم الأمراء الأمويين والعباسيين بسبب تقدير الناس له والتفافهم حوله وتعاطفهم معه ورحيلهم إليه من بلاد كثيرة، فكان يطلق على أتباعه الموسوية، وكانوا يعتبرونه الإمام بعد أبيه جعفر الصادق.

ولما ولى المهدى الخلافة استراب فى أمر موسى الكاظم بسبب الوشاية فأمر باعتقاله وسجنه خوف من منازعته فى سلطانه وتأييد الناس له وحبهم إياه، فقد كان سلوكه يؤلف قلوب الناس، ولذلك زج به المهدى فى السجن بتهمة لا دليل عليها، فعاش فيه مدة طويلة، ولكن الله مكنه من قلوب الناس في السجون التي ألقي فيها لعلمه وسخاته وتقواه، مع أنه كان عازفًا عن الخلافة غير راغب فيها تمامــا إلى أن توفاه الله ودفن في مدافن قريش ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة في عهد الرشيد.

لقد وُضعَ الإمام بسجون متعددة بتهمة ادعاء الخلافة وهو منها برىء، فكانوا ينقلونه من سجن لآخر بسبب أنه كلما أمضى مدة في سجن صحبه السجمانون وتحولوا إلى محبين له. فعندما أدخل سجن البصرة سنة ثمان وسبعين ومائة للهجرة، كان المشرف على سجنه عيسى بن جعفر والي البصرة ورويدا رويدا تحول هذا الرجل من لاه يشــرب الخمر إلى عابد وأمر لموسى بحجرة مناسبة يعيش فيها معززا مكرما، ثم كتب عيسى إلى الخليفة أن انقل هذا الرجل موسى من عندى فإنى قد أحــرره بنفسى. ولأن عيسى هذا كان ابن عم الخليفة وحفيد المنصور الخليفة الأسبق، فلم ينله شيء من غضب الخليفة.

ثم نقلوه إلى سجن بغداد ولكن حدث له نفس الشيء، تحول سجانه إلى محب له وقد وشي بعضهم بالسبجان إلى الخليفة هارون الرشميد أن موسى الكاظم يعميش في السجن عيشمة طيبة هنيئة في سمجن الفضل بن الربيع فنقلوا مــوسى إلى ســجن آخر فــحدث نفس الشيء ولم يهــدأ بال الخليفة إلا بعد أن أسلمه إلى سجان لم يكن مسلما أصلا وبقى في سجنه.

وفي أواخسر أيام الإمسام موسى الكاظم أرسل إليه الخليفة هارون الرشيد رسالة مضمونها أنه قد تأكد عنده أنه غيـر مذنب وأنه لا ذنب له فيما نـــب إليه من طلب الخلافة، ولكن لأنه كان قد أقــسم إذا لم يعترف موسى بهذه التهمة ويطلب العفو من الخليفة فإن الخليفة لا يمكنه أن يحنث في اليمين وقال له لك الآن أن تختار بين الاعتراف بالنهمة ثم تطلب العفو منى لتتحرر من السجن، ولكن الإمام أبى أن يـجارى الظلم فـرد على الخليفة إنى أرى أنه لم يبق من عمرى شىء، فقد أحس بدنو الاجل بعدما وضعوا له السم فى طعامه، فمات بعد ذلك بأسبوع، كما أخبرت الروايات بذلك.

والإمام موسى لم يقم بثورة علنية ضد الخليفة يطلب فيها خلافة المسلمين، ولكنها كانت ثورة عقائدية روحية عندما علم موسى أن هارون نوى أن يعلن ولاية ابنه الأمين ومن بعده المأمون ثم المؤتمن ويعلنها على الناس في مكة ويدعو الناس للحضور لأخد البيعة منهم في مكة وقد رأى الخليفة هارون أن العقبة في سبيل تنفيذ هذا الأمر هو موسى الكاظم فأمر باعتقاله وكان في مسجد جده رسول الله علي يصلى فلما انتهى من صلاته عملوه إلى حيث السجن في العراق ولم يكن الإمام يطلب الحلافة وإنما عند عن اغتصابها فقط.

وهذا الموقف يجرنا إلى موقف الخليفة المأمون الذى أظهر تعاطفا كبيرا مع واحد من أحف النبى وَلَيُحَيِّ هو الإمام على الرضا ابن الإمام موسى الكاظم،، فعقد أعطاه ولاية العهد ولكن أبناء الإمام كانوا يؤكدون أنها خطة ماكرة وأن الخليفة كان يخفى خلاف ما يظهره للناس والله أعلم بالنيات، والرواية ظلت ما بين مؤيد ومعارض لصدق النية أو لغير ذلك، وسنعرض لها في الحديث عن الإمام على الرضا.

ولا يذكر الإمام موسى الكاظم إلا ويذكر معه هذه الواقعة: كان الإمام يمر في شارع ببغداد فرأى رجلا يحاول رمى القمامة أمام قصر يصدر منه أصوات الغناء والرقص فسأل الإمام الرجل عن صاحب هذا القصر قائلا: أحُرَّ هو أم عبد؟ فأجاب الرجل: بــل حر، ألا تعــرف من هو صاحب هذا القصر؟ إنه سيدى بشر أحد الأشراف فى قومه، فرد عليه الإمام، واضح أنه حر لأنه لو كان عبدا لم تكن هذه الأصوات ترتفع من داره، ولما علم بشر بما دار بين خادمه وبين موسى الكاظم، وقد عرفه من وصف الخادم له، لم يمهل بشر نفسه حتى يلبس حذاءه، فأسرع إلى موسى فى الطريق، وقد فطن بشر إلى ما يقصده من قوله لو كان عبدا (أى عبدا لله يستحى أن يعصى الله تحت سمعه وبصره)، وقال له: يا سيدى، أريد من الآن أن أكون عبدا لله، ولما كان قد ترك حذاءه فى هذا الوقت، فقد عرف بهذا اللقب فبشر الحافى»، وتحول بشر على يدى موسى الكاظم إلى صوفى من أقطاب الصوفية الكبار، ومثل هذه الأخسار كانت تصل إلى هارون الخليفة فيقول، إن وجد مثل هذا، فذلك خطر على الخلفاء، فإن لهم حياة روحية تجذب الناس إليهم، فقد كثرت كراماتهم مع الناس مما لهم حياة روحية تجذب الناس إليهم، فقد كثرت كراماتهم مع الناس عان يزيد تخوف الحكام منهم.

وقبل أن يتوفى الإمام موسى فى السجن شعر أنه قد سقوه سما فكان يقول ما بقى من عمرى سوى يوم أو يومين. ولما توفى حملوا جشمانه ووضعوه على جسر بغداد ليراه الناس جشمانا سليما ليس فيه جزء مكسور أو مقطوع ليوكدوا للناس أنه لم يعلن حتى الموت، وأنه قلد جاء أجله الطبيعي، ولكن أتباعه شكوا فى ذلك وعلموا أنه مثل كثير من الأئمة الذين اضطهدوا بسبب تهم كاذبة، بل بسبب حب الناس وانصرافهم إليهم عما جعل الخلفاء يتوجسون ويتخوفون منهم ويكيدون لهم، لذلك فإن معظم الأثمة الأحفاد استشهدوا فى معظم الأحوال جهادا، ملتزمين بمبدأ التقية التى تتطلب الجهاد سرا فقد استشهد الإمام على زين العابدين بن

الحسين وكذلك الإمام مـحمد الباقر والإمام جعفــر الصادق والإمام موسى الكاظم رضى الله عنهم جميعا بهذه الطريقة.

وقد روى أنه وهو فى الحبس فى عهد الرشيد دخل عليه أمير الشرطة ليخرجه من الحبس بأمسر أمير المؤمنين ويعطيه ثلاثين الف درهم وخيره إن أراد البقاء فى بغداد معززا مكرما فعل، وإن أراد العودة إلى المدينة المنورة فذلك له، لكن أمير الشرطة كان فى عجب من أمر موسى الكاظم فقد أمر الخليفة أن يسجن ويشدد عليه فى السجن فلما سأله رئيس الحرس عن أمره الذى حول الخليفة هذا التحول، قال موسى: بينما أنا نائم إذ أتانى جدى النبى فقال لى: يا موسى حبست ظلما، فقل هذه الكلمات فإنك لا تبيت الليلة فى الحبس. فقلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله ما أقول؟ فقال، قل: يا سامع كل صوت، ويا سابق كل فوت، ويا كساسى العظام لحما وناشزها بعد الموت، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر وناشزها بعد الموت، أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر يا ذا المعروف الذى لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا حليما ذا أناة، يا ذا المعروف الذى لا ينقطع أبدا ولا يحصى عددا، فرج عنى، فكان ما ترى (١)، وهذا الدعاء يعرف بدعاء الفرج ينفع عند الشدائد.

وهكذا كان موسى الكاظم ذا علم جم فقد نشأ فى بيت علم وورع وتقوى فى بيت أبيـه الإمام جعفـر الصادق فى مدينة رسول الله ﷺ مـهد العلم والنور.

كما روى أن هارون الرشيد ساله يوما كيف تقولون أنكم ذرية النبى بين أبى طالب وإنما ينسب الرجل لأبيه لا لجده؟ فقال: إنما ألحقنا بذرية النبى يُتَلِيَّةُ من جهة أمنا فاطمة رضى الله عنها واستمع إلى قرله تعمالي في كتابه الكريم لتعلم أن عيسى عليه السلام إنما ألحق بذرية

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب.

الأنبياء من جهة امه مريم في كتاب الله ، ﴿ وَاوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ أَنْكَ وَزَكْرِيًا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَكَىٰ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ أَنْكَ وَزَكْرِيًا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَكَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ السَصَّالِحِينَ ﴾ [الانعام: ٤٠٨، ٨٥]، فقد نسب عيسى عليه السلام إلى ذرية الانبياء من جهة أمه الصِّدِيقة مريم، ونحن كذلك.

ودليل آخر، أن في آية المباهلة عندما باهل رسول الله والله الله عنهم، نجران لم يكن معه إلا على وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم، فمنهم إذن الأبناء أخذا من قوله تعالى ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنسَسُهُ مَن الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنسَسُهُ مَن الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَلَهُ عَلَى الْكَاذِبِين ﴾ [آل عمران: ٦١]، وأنسَاء النبي عليه منهم الحسن والحسين في قوله تعالى ﴿ أَبْنَاءَنَا ﴾، وإنما نحن أحفاده أبناء الحسن والحسين، وهما ابناه والله على المناء الخبر بذلك.

وكما كان الإمام أبو حنيفة النعامان يناظر الإمام جعفر الصادق فى بعض المسائل الشرعية فقد كان أبو يوسف صاحب أبى حنيفة وقاضى القضاة، يذهب إلى تموسى الكاظم فى السجن فى عهد الرشيد ليختبره وليعرف مكانته فى العلم فوجد عنده ما يبهر العقول من العلوم الربانية. وكان الإلهام الرباني لموسى حافظا له فى كثير من المواقف والمآزق التى حدثت له كثيرا فى حياته ورواها عنه الرواة.

وكان الناس يعبرون عن تعاطفهم معه وحبهم لـ فكانت الأموال تحمل إليه من جميع الجهات تقديرا لمنزلته، ولشرف انتسابه إلى جده المصطفى عَلَيْتُ وقد ترك أولادا كثيرين أشهرهم الإمام على الرضا رضى الله عنهما.

## الإمام على الرضا ينطي

الأثمة الإثنى عشرية يرتبون على هذه الصورة: الإمام على بن أبى طالب، فالحسن فالحسين فعلى زين العابدين فمحمد الباقر فجعفر الصادق فموسى الكاظم فعلى بن موسى الكاظم (على الرضا) فمحمد الجواد بن على الرضا فعلى الهادى بن محمد الجواد فالحسن بن على الهادى فمحمد بن الحسن العسكرى (المهدى المنتظر).

والإمام على الرضا بن الإمام مسوسى الكاظم هو الإمام العاشر الذى اختاره المأسون على خلاف العرف السائد بين الحلفاء العباسيين والأمويين اختاره ولسيا لعهده، مما أثار العسجب والدهشة من تصرف المأمون الخليفة العباسى حتى أن البعض اعتبر هذا التصرف براعة سياسية فقط، كما اعتبره آخرون إخلاصا وحبا لآل البيت وتعويضا لهم عدما لحق بهم من اضطهاد وظلم منذ استشهاد الحنين، كما أفصح الخليفة المأمون نفسه بذلك.

أبوه موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على كرم الله وجهه ورضى الله عنهم وأشهر ألقابه على الرضا.

نشأ على الرضا في بيت علم وتقوى وعسبادة، وقد بلغ شأنا صار به إماسا من كبار الأئمة وكسان مولده بالمدينة المنورة في جسوار جده المصطفى وشيئة فهو من ورثة النور المحمدي والحكمة المحمدية سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة.

وفى قصة تولية الخليفة المأمون السعباسى لعلى الرضا ولاية عهده قال ابن خلكان فى وف إيات الأعيان إن المأمون استحضر أولاد العباس وهو بحدينة مرو وكان عددهم كثيرا رجالا ونساء كبارا وصغارا ثم استدعى على الرضا وقد أنزله أحسن منزلة وجمع الخواص من الصالحين وأخبرهم أنه نظر فى أولاد العباس وأولاد على بن أبى طالب فلم يجد فيهم أفضل ولا أحق بالأمر من على الرضا فبايعه بولاية العهد ولكن الخبر لما نما إلى العباسيين بالعراق رأوا أن المأمون بهذا العمل أخرج أمر الخلافة عنهم فقاموا بخلع المأمون من الحلافة وبايعوا إبراهيم المهدى فى سنة ثلاث ومائتين غير أن المأمون أسرع بالعودة إلى بغداد ومكن لنفسه وقد فر إبراهيم من بغداد، وكما قبال ابن كثير لم ير المأمون أفيضل منه (أى من على الرضا) فى بنى العباس فى علمه ودينه وعمله وقد زوجه ابنته. مما يدل على أن المأمون كان على اقتناع تام بشخصية على الرضا.

كما ذكر الرواة أنه لما تولى المأمون الحالافة بعد أن أقصى أخاه الأمين وبعد خلافات كثيرة كان المأمون فى هذه الفترة يقيم بخراسان حين قتل الأمين ثم قصد بغداد عاصمة الحالافة وفى طريقه استقدم على الرضا واختاره وليا لعهده وقد رشحه للخلافة من بعده كذلك فأبى على الرضا الحلافة، ولما رأى على الرضا إصرار الحليفة على ولاية العهد وافق.

ويرجع البعض هذا التصرف إلى ميول بعض وزراء المأمون للعلويين فأقنعوا الخليفة بذلك كما أن المأمون قد ظهر منه ميل طبيعى للعلويين وكثيرا ما كان يشاركهم في جنائزهم يريد أن يعوضهم قطيعة الرحم لمدة مائتي سنة منذ خلافة معاوية، كما روى عنه أنه لما حضرته الوفاة وصي أخاه المعتصم الذي تولى الخلافة من بعده بالعلويين وقال له هؤلاء

بنو عمك على بن أبى طالب فـأحـسن صحبتـهم وتجاوز عن مسيــئهم فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى.

وكان يفسس ميله إلى أبناء على فيقول: إن عليا كرم الله وجه لما تولى الخلافة كان يحسن إلى بنى العباس وما رأيت أحدا من أهل بيتى من بنى العباس وأحبيت أحدا من أهل بيتى من بنى العباس كا فأوه على فعله في ولده فأحببت أن أكافئه على إحسانه إلينا.

غير أن هناك من ذهب إلى تفسير صنيع المأمون حين ولى على الرضا العهد أن هذا العمل من قبيل البراعة السياسية واستدلوا على رأيهم بمناقشة دارت بين المأمون وعلى الرضا عندما سأل المأمون على الرضا قائلا: بم تدعون هذا الأمر؟ يقصد الخلافة، فقال على الرضا، بقرابة على من النبي وبقرابة فاطمة، فجاء رد المأمون مظهرا عدم ميله للعلويين حيث قال: إن من أهل بيت رسول الله من هو أقرب منه من على يقصد عم رسول الله ويشيخ العباس. كما أن هناك الحسن والحسين أبناء فاطمة وهما أقرب إلى النبي بي من على أبيسهما. وليس لعلى حق في حسياتهما، ثم أضاف النبي بي من على أبيسهما. وليس لعلى حق في حسياتهما، ثم أضاف العلويين إلى مرتبة تكاد تكون أعلى من البشر وخاصة غلاة الشبعة فأراد العلويين إلى مرتبة تكاد تكون أعلى من البشر وخاصة غلاة الشبعة فأراد المأمون أن يظهر العلويين عن طريق مخالسطتهم الناس حتى يتأكد لهم أنهم المنسوا من معدن أفضل ولا يزيدون على غيسرهم في شيء، وهذا العمل ليسوا من محاولة القضاء عليهم كسما فعل الخلفاء قبله، مثل المنصور الذي كان دائم البطش بهم.

وعلى كل حــال، فإن حـــن الظن في هذه القضــية أفــضل فإن الله تعالى جــعل للمؤمنين في قلوب الناس ودا ومــحبة والذي يــهمنا في هذا الأمر أن على الرضالم يكن قد اغتر بهذا المنصب وكان يعتقد أن ولاية العهد لن تدوم إلا قليلا ثم تزول، ويستدل على ذلك أنه لما رأي أحد أتباعه في غاية من السرور وهو في مجلس الاحتفال بتوليت العهد عندما اجتمع المهنئون والشعراء أسر على الرضا في أذن الرجل من أتباعه: لا تشغل قلبك بشيء مما ترى ولا تستبشر، فإنه لن يتم به الذي ترى.

وكانت مبايعة علي الرضا في شسهر رمضان سنة إحدى ومائتين وبعد أن تلقى تهنئة الخطباء والشعراء قال له المأمون قم فاخطب الناس فقام على الرضا فحمد الله وأثنى عليه وثنى بذكر النبي عليه فصلى عليه ثم قال للناس:

أيها الناس إن لنا عليكم حقا برسول الله ﷺ ولكم علينا حق به فإذا أديتم إلينا ذلك وجب لكم علينا حقكم والسلام ولم يقل غير ذلك.

ثم أصبح بمقتضى هذا العهد يذكر اسمه على المنابر مع أمير المؤمنين المأمون وكان المأمون قد كتب بخطه العهد عهد الولاية وأشهد عليه ووضع ختمه عليه وجاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرشيد لعلى بن موسى بن جعفر . . أما بعد .

فإن الله اختار الإسلام دينا، واختار له محمدا ولي نبيا وسولا، انتهت إليه النبوة والرسالة، فلما انقضت النبوة وختم الله بمحمد والرسالة جعل قوام الدين ونظام المسلمين في الحلافة، ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الحلافة مطيلا لفكره فيما فيه عز الدين وقمع المسركين وصلاح الأمة وجمع الكلمة. فاختار لولاية عهده ورعاية الأمة من بعده أفضل من يقدر عليها في دينه وورعه وعلمه، وأرجاهم للقيام بأمر الله وحقه.

اخترته بعد استخارة الله تعالى على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبى طالب رضى الله عنهم لما ظهر من فضله البارع وعلمه الذائع، وورعه الظاهر الشائع، وزهده الخالص. . الخ.

وقد كتب على الرضا على ظهر هذا العهد بخطه ما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفعال لما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لفضله، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور وصلاته على نبيه محمد في خاتم النبيين وعلى آله الطبيين الطاهرين أقول وأنا على بن موسى بن جعفر أن أمير المؤمنين عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره فوصل أرحاما قطعت، وأمن نفوسا فزعت وإنه جعلنى إلى عهده وجعل الإمرة الكبرى إن بقيت بعده فإنى جعلت لله تعالى على نفسى عهدا أن أعمل بطاعة الله فيهم وطاعة رسول الله على فارت كنت للعزل مستحقاً.

وكانت هذه الولاية قد تمت في مرو في سنة إحدى ومائتين عندما كان المأمون في طريقه من خراسان إلى بغداد حيث استغرقت رحلته عامين تقريبا لأنه كان ينزل ليوطد حكمه ويجلس مع الناس يتعرف على شئونهم ولكن على الرضا لم يمهله الأجل ف مات في الطريق مات في طوس سنة على تستمر ولايت للعهد إلا فترة قصيرة وهو في صحبة الخليفة في طريق العودة إلى بغداد.

ؤلا أن التاريخ أبى إلا أن يظهر ولاية على الرضا للعهد فقد أدرك الركب المتحرك في مدينة طوس صلاة العيد فأحب الخليفة أن يؤم على الرضا الناس في صلاة العيد . . ولكن على الرضا اعتذر ولم يقبل إلا بعد

أن رأى إصرار الخلسيفة فسخرج مسقتمديا بسنة رسول الله ﷺ في خسروجه وصلاته العيد وتكبيراته . . والناس فرحين مكبرين ورافعين أصواتهم بالتهليل والحسمد. . غير أنه لم يسلم على الرضا من ألسنة النمامين والحاقدين الذين خافوا من تحول الناس إلى آل البيت فأظهروا للمأمون عاقبة إمامة على الرضا الناس في صلاة العيد فعاد المأمون واعتذر لعلى الرضا وقام هو وصلى بالناس بعد أن قال له قمد كلفناك بهدا الامر ولا نحب أن تلحقك مشقة فليسصل بالناس من اعتادوا الصلاة خلفه في أيام العيد. فرجع على الرضا إلى بيئه ولم يصل بالناس، إلا أن الناس قد علموا بالأمر.

ولقد كان لعلى الرضا هيبة في نفوس الناس، وكانت له مكانة عالية ومنزلة رفيعة لنسبه من جهة ولعلمه وحكمته من جهـة ثانية وكان الشعراء يمدحونه ويثنون عليه ومنهم أبو نواس الحسن بن هانئ الذي لما قيل له ما تركت شيئا إلا قلت فسيه شعرا وهذا ابن رسول الله ﷺ لم تقل فيــه شيئاً فقال والله ما تركت ذلك إلا إعظاما له وليـس قدر مثلي أن يقول في مثله ثم فكر وبعد ذلك أنشد هذه الأبيات:

قيل لى أنت أحــسن الناس طُراً في فـنون من الكـلام النبـــيـــه لك من جيد القريض مديح يشمر الدر في يدى مسجتنيه فعلى ما تركـت مدح ابن موسى والخــصـال التي تجـــمُعنَ فــيـــه

قلت لا أستطيع ممدح إمام كان جبريل قسائما لأبيسه

وكان الشاعر دعبل الخزاعي من أعظم الشعراء في عصره، وقد خصّ الإمام على الرضا بقصائد ومن أشهر قصائده في مدح آل البيت قصيدته التي جاء فيها: أئمة عبدل يقتبدي بفعالهم وتؤمن منهم زلة العسشرات

فیا رب زد قلبی هدی وبصیرة وزد حبهم یا رب فی حسناتی لقد آمنت نفسسي بهم في حياتها وإني لأرجسو الأمن بسعمد وفساتي

ثم قال:

وآل رسول الله نُخْفُ جسومهم وآل زياد غُلُظ الـقـــــصـــــرات سأبكيهم ما دام في الأفق شارق ونادي منادي الخير بالصلوات فیا نفس طیبی ثم یا نفس فاصبری فخسیسر بعسیمد کل مسا هو آت

وكان دعبل قمد أنشد القصيدة بأكملهما بين يدى على الرضاء فبكي كثيرا وأجزل لدعبل العطاء وهي قصيدة طويلة تظهر حسرة الناس على ما فعل بآل البيت من قبل بني أمية وما صاروا إليه وهم الأعزاء من ذرية النبي ﷺ وأن الناس لهم الرجاء في أن نرد لآل البيت مكانتهم ومنزلتهم وليس ذلك على الله بعزيز.

كما كان على الرضا شاعرا لا يقول الشعر إلا في باب الحكمة ومن شعره:

إنى ليهجرني الصديق تجنبا فأرى بأن لهسجره أسبيابا وأراه إن عاتبته أغريت فأرى له ترك العتاب عتابا فإذا بليت بجاهل متحكم يجد الأمور من المحال صوابا كان السكوت عن الجـواب جـوابا

كما كان يقول في نصحه لإخوانه:

واصبر على سفه السفيه وللزمسسان على خطوبه ودع الجسواب تفضيلا وكل الظلوم إلى حسسيب

ولما مات الرضا كَوْلَى حفروا قبره بجوار قبر الرشيه في طوس. وكان له يوم مات خمس وخمسون سنة فكوْلِي وأرضاه ونفع بعلمه وحكمته الناس. فقد كان كما قيل عنه قليل النوم كثير الصوم وما سئل عن شيء إلا علمه، ولا رؤى أعلم منه في زمانه وكمان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيبه الجواب الشافي، كما كان كثير الصدقة، وأكثر ما يكون ذلك في الليالي المظلمة، وقد أثر عنه كلاما كثيرا في الحكمة فقد سمع رجلا يقول «يكلف الله العباد ما يطيقون» فرد عليه، يا رجل، «الله أعدل من ذلك» قبال الرجل، فإنهم يقدرون على كل ما يريدون، قال له الرضا: «هم أعجز من ذلك».

وقد روى الأحاديث الكثيرة عن جده المصطفى على فكان العلماء يفدون إليه لطلب الحديث الشريف منه، فقد كان من رواة الحديث الشريف، ومن ذلك حديث رسول الله على «من لا يؤمن بشفاعتى فلا أناله الله شفاعتى ومن لم يؤمن بحوضى فلا أورده الله حوضى».

ساله أحد العلماء في مجلس المأمون، يا أبا الحسن، الخلق مجبرون؟ قال: الله تعالى أعدل من أن يجبر شم يعذب، قال: فمطلقون؟ قال: الله تعالى أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه. وكان لورعه وتنقواه وعبادته في نظر الصوفية أن اعتبروه أحد كبار أثمتهم وكانت له كرامات تناقلها الصوفية عنه ومنها:

لما جعله المأمون ولى عهده وأقامه خليفة من بعده كره أناس ذلك مكتبة طاهر للتراث

وخاصة رجال من حاشية المأصون واتفق هؤلاء على أنه حين يأتى ليدخل على المأمون يعرضون عنه ولا يرفعون له الستر ليدخل كما هى العادة واتفقوا فيما بينهم على ذلك، فلما حضر وهم جلوس لم يملكوا أنفسهم فقالموا وسلموا عليه ورفعوا الستر على عادتهم ولم يظهر على وجه واحد منهم كراهة وكأن القادم عليهم رجل من أحب الناس إلى قلوبهم فبعد أن دخل أخذ كل منهم يلوم صاحبه ويسأله كيف تبدل الحال بهذه الصورة ثم اتفقوا أن يصروا على ما اتخذوا من قرار غير أنه لما جاء فى اليوم الثانى قاموا متكاسلين ولم يرفعوا الستر ليدخل على الخليفة فإذا بريح شديدة همن فرفعت الستر بصورة أحسن مما كانوا يرفعونه ولما خرج جاءت ريح من الجانب الأخر فرفعت الستر فخرج ولم يشعر بشيء مما مكر به هؤلاء عندئذ أقبل بعضهم على بعض يقولون إن لهذا الرجل لشأنا عند الله وله من الله عناية انظروا كيف جاءت الربح مرتين من جهتين ارجعوا إلى ماكنتم عليه من خدمة، فرجعوا.

وروى الحاكم أن رجلا يقال له أبو حبيب ذكر أنه رأي رسول الله عليه يجلس في مسجد فدنا منه وسلم عليه وكان رسول الله علي يجلس على حصير وأمامه تمر من تمر المدينة، فأعطاه تمرات فعدها الرجل فوجدها ثماني عشرة نمرة فتأولها أنه سيعيش بكل تمرة سنة وبعد عشرين يوما دخل المسجد الذي رأى رسول الله علي يجلس فيه في المنام وكان الذي يجلس على الحصير مكان رسول الله عليه وأمامه تمر هو على الرضا فسلم عليه واستدناه منه وأعطاه تمرات فعدها فوجدها ثماني عشرة تمرة فقال الرجل سبحان الله . . فقال له زدني أكرمك الله فاعتذر الإمام، ولم يزد العدد.

وقد رويت عنه كرامات كثيرة فقد كان ينظر بنور الله فــــَرَوْلَتُكُ من إمام وحفيد كريم من أحفاد النبي رَبِيَالِيَةٍ.



## الإِمام محمد الجواد بن على الرضا

هو الإمام محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على كرم الله وجهه ورضى الله عنهم.

عاصر المأمون والمعتصم من خلفاء بنى العباس فقد ولد بالمدينة المنورة سنة خمس وتسعين ومائة في شهر رمضان في اليوم التاسع عشر منه وكنيته أبو جعفر الثانى لأن جده محمد الباقر كان يكنى أيضا بأبى جعفر وغلب عليه لقب الجواد لسخائه وكرمه.

نشأ محمد الجواد في بيت النبوة فورث العلم النبوى والحكمة فأحبه الناس وعرفوا له منزلته وقدره وكان الخليفة المأصون أكثر الناس معرفة لقدره ومنزلته وحكمته منذ طفولته. فاختاره زوجا لابنته أم الفضل وقد قدم إلى بغداد بعد رجوع المأمون إليها فقربه وأحله مكانا مرموقا وبعد أن تزوج محمد الجواد أم الفضل إنتقلت معه إلى المدينة المنورة ويدل على اعجاب الخليفة المأمون به منذ طفولته أن المأمون كان خارجا للصيد في أحد الأيام بعد وفاة على الرضا والد محمد الجواد فصر بصبيان يلعبون فلما اقترب منهم المأمون ومعه جنده وحاشيته فر الصبيان إلا محمد الجواد ظل واقفا مكانه فلما اقترب منه الخليفة ألقى الله في قلب الخليفة على الغلام محبته فابتسم له وسأله ما منعك من الفرار مع الصبية؟ فرد عليه محمد وقد عرف أنه أمير المؤمنين لم يكن بالطريس ضيق فأوسعه لك وليس لي جرم فأحشاه والظن بك حسن أنك لا تضر من لا فأوسعه لك وليس لي جرم فأحشاه والظن بك حسن أنك لا تضر من لا فترحم على أبيه وانصرف يحمل للغلام حبا وعطفا عظيمين وبعد ذلك

أخذه معه إلى قصره وبالغ في إكرامه لعقله وعلمه وأدبه وعزم على تزويجه ابنته أم الفضل وكان له ذلك فيما بعد.

وقد اشترط محمد الجواد أن يقدم لزوجته صداقا مثل صداق جدته فاطمة الزهراء رضى الله عنها وصنع له الخليفة عبرسا فخما أطعم فيه الطعام وعم السرور ووزعت الصدقات ووضعت المواثد ووزعت الجوائز على الحاضرين. وأنجب من أم الفضل البنين والبنات وعاشت معه أم الفضل في المدينة إلى أن قدم إلى بغداد في خلافة المعتصم ومعه زوجه سنة عشرين ومائتين في شهر المحرم وعاش في بغداد حتى توفى ودفن في مقابر قريش في قبر جده موسى الكاظم وكان عمره آنذاك خمسا وعشرين سنة فرضى الله عنه وأرضاه بعد أن ترك علما نافعا نقتطف منه هذا البعض المسير.

- إن لله عبادايخـصهم بدوام النعم فلا تزال فيهم ما بذلوها فإن منعوها نزعها الله عنهم وحولها إلى غيرهم.
- ما عظمت نعمة الله على أحد إلا عظمت إليه حوائج الناس فمن لم
   يتحمل تلك المؤنة عرض تلك النعمة للزوال.
- أهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه لأن لهم أجره وفخره وذكره فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه.
- من جهل شيئا عابه، ومن أجَلَّ إنسانا هابه، والفرصة خلسة، ومن كثر
   همه سمقم جسمه، وعنوان صحيفة المسلم حسن خلفه، وعنوان
   صحيفة السعيد حسن الثناء عليه.
  - من استغنى بالله افتقر الناس إليه، ومن اتقى الله أحبه الناس.

- الجمال في اللسان والكمال في العقل.
- العـفاف زينة الفـقـر، والشكر زينة البـلاء، والتواضع زينة الحـب، والفـصـاحة زينة الحلام، والحفـظ زينةالرواية، وخـفض الجناح زينة العلم، وحسن الأدب زينة الورع، وبسط الوجه زينة القناعة.
- حسب المرء من كمال المروءة أن لا يلقى أحدا بما يكره ومن حسن خلق الرجل كفه أذاه، ومن كرمه إيثاره على نفسه، ومن إنصافه قبول الحق إذا بان له، ومن نصحه نهيه عما لا يرضاه لنفسه ومن حفظه لجواره تركه التوبيخ عند ذنب أصابه، ومن حسن صحبته إسقاطه مؤنة التحفظ، ومن شكره كثرة إحسانه إلى من أساء إليه.
  - المعین علی الظلم والعامل به والراضی به شرکاء.
- العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم، والصبر عن المعصية مصيبة على الشامت.
- ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله، كثرة الاستغفار ولين الجانب وكثرة الصدقة وثلاث من كن فيه لم يندم؛ ترك العجلة والمشورة، والتوكل على الله عند العزم.
  - لو سكت الجاهل مااختلف الناس.
- ثلاث خصال تجتذب بهن المودة، الإنساف في المعاشرة والمواساة في الشدة والانطواء على قلب سليم.
  - من جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك.
    - من وعظ أخاه سرا فقد زانه.

- ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من الله إلا كتب الله على اسمه شكرها له قبل أن يحمده عليها، ولا أذنب ذنبا فعلم أن الله مطلع عليه وأنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إلا غفر له قبل أن يستغفره.
- موت الإنسان بالذنوب أكبر من موته بالأجل، وحسياته بالبركة أكبر من
   حياته بالعمر.
  - من استفاد أخًا في الله فقد استفاد بيتا في الجنة.
- الدین عز، والعلم کنز، والصمت نور، وغایة الزهد الورع، ولا هدم للدین مثل البدع، ولا أفسد للرجال مثل الطمع، وبالراعی تصلح الرعیة، وبالدعاء تصرف البلیة، ومن رکب مرکب الصبر اهتدی إلی مضمار النصر ومن غرس أشجار التقی جنی ثمار المنی.

وفي هذا القدر ما يكفي دليلا علي حكمته وعمق معارفه رَيْزُالْجِيُّةُ .

وقد توفى رَخِيْقَ عن عمر قصير حوالى ثلاثين عاما بعد أن ولدت له أم الفضل بنت أمير المؤمنين المأمون ولدين وبنتين وهما على الجواد وموسى والبنات فساطمة وأمسامة. وابنه على الهسادى كان يلقب بأبى الحسسن وهو الإمام العاشر من أولاد الحسين رَخِيْقَ وابن محمد الجواد.

على الرغم من أنه لم يعش طويلا إلا أن حياته كانت حياة حافلة بالعلم والورع فكان يروى الحديث الشريف مسندا عن آبائه ومن رواياته عن جده على كرم الله وجهه "بعشنى رسول الله على اليمن فقال لى وهو يوصينى: يا على ما خاب من استخار ولا ندم من استشار يا على عليك بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، يا على أغُدُ باسم الله فإن الله بارك لامتى فى بكورها.

وكان يقول إن الشريف كل الشريـف من شرفه علمـه والسؤدد كل السؤدد لمن اتقى الله ربه. . واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة منكم.

وقد سأله أحدهم عن معنى حديث رسول الله على إن فاطمة رضى الله عنها حَرَّمَ الله فريتها على النار فيقال له محمد الجواد ذلك خاص بالحسن والحسين رضى الله عنهما، فقد فهم قرابته من رسول الله على من التزامه بالمسئولية وليست عصمة كما فهم بعض الشيعة لكن يجب على من جاء بعد الحسن والحسين أن يسيروا على تهجهما لينتفعا بما انتفعا به رضى الله عنهما فقد بشرهما رسول الله على بالجنة قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.

ولمحمد الجواد كرامات ذكر منها الشبلسنجى في نور الأبصار، هذه الكرامة أنه وهو في طريق إلى المدينة المنورة أدركته صلاة المغرب فدخل مسجدا ليصلى وكان في صحن المسجد شجرة نبق لم تثمر قط فدعا بكوز ماء فتوضأ في أصل الشجرة وقام فصلى بالناس المغرب ثم تنفل ثم سجد لله شكرا ثم ودع أهل المكان وانصرف وما هي إلا فترة قصيرة حتى رأى الناس النبقة تحمل ثمرا طيبا فتعلم وأعزوا هذا الصنيع بعد قدرة الله تعالى إلى أن الله تعالى يحيى الأرض بعد الموات بالصالحين من عباده وصدق القائل:

تحيا بكم كل أرض تخطرون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار فرضى الله عن الإمام محمد الجواد وعن سائر أحفاد النبي ﷺ



#### الإمام على الهادى الملقب بأبى الحسن العسكرى وهو الإمام الحادى عشر

هو الإمام على بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بـن على زين العابدين بن الحسين بن على كرم الله وجهه ورضى الله عنهم.

وأشهر ألقابه الهادى، ولد سنة أربع عشـرة ومائتين للهجرة فى شهر رجب وقبل غـير ذلك، فى بيت عــلم وأدب فورث العلوم المحــمدية عن آبائه الأثمة الأطهار، رضى الله عنهم.

نشأ في المدينة، ثم انتقل إلى مدينة سر من رأى، في العراق حيث استقدمه المتوكل الخليفة العباسي بعد أن تبين له أنه على خلاف ما بلغه من وشاية به فما كان يدعو لنفسه بالخلافة وكان يعيش عيشة الفقراء في المدينة ثم استكمل حياته في هذه المدينة بالعراق حتى توفى سنة أربع وخمسين ومائتين فعاش حياة العابد الزاهد، وكان يضع في أصبعه خاتما نقش عليه (الله ربي وهو عصمتي من خلقه) وعاش في خلافة الواثق والمتوكل وسمى بالعسكري كما ذكر الشبلنجي في نور الأبصار لأن الخليفة المتوكل استقدمه إلى مدينة سر من رأى وكانت تسمى العسكر اسم المدينة التي بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره سنة إحدى وعشرين ومائتين للهجرة ومع حياته المتواضعة كان كريما وسخيا. وروى أن رجلا ذهب إليه للهادي في داره فلم يجده، فدلسوه على مكانه فلما ذهب إليه سأله على الهادي

ما حاجـتك؟ فقال الرجل: أنا رجل من أعراب الكوفة المستمسكين بولاء جدك على بن أبي طالب رَبُواللُّكُ وقد ارتكبتني الديون وأثقلت ظهرى ولم أر من أقصده لقضائها عنى سواك فقال له أبو الحسن العسكري كم دينك؟ قال الرجل: نحو عـشرة آلاف درهم، فقال له: طب نفسـا وقر عينا، إن شاء الله تقبضي دينك. ثم أنزله فلما أصبح قال له، يا أخبا العرب أريد منك حاجة فلا تعمصني فيها ولا تخالفني وسيمقضي دينك إن شاء الله إن فعلت ما أطلبه منك. فأخذ على الهادي ورقة وكتب فيها بخط يده دينا عليه للأعرابي بالمبلغ المذكور وقال للأعرابي إذا حضرت إلى "سر من رأى" فترانى أجلس مجلسا عاما مع الناس، عندئذ تحضر إلى ومعك هذه الورقة وتطالبني بالدين الذي هو على لك وأغلظ على في طلب الدين، فلما رأى في وجه الرجل استحياء قال له: قلت لك لا تخالفني كي يقضي دينك، فذهب الرجل ورأى على الهادي بين وجهاء القوم وأصحاب الخليفة فتقدم إليه ومعه الورقة وفعل الرجل ما أمره به على الهادي، فجعل على يعتذر ويطيّب نفس الرجل ولكن الرّجل أغلظ فــى القول فوعــده أن ينتظر ثلاثة أيام فقط وسيعيد إليه الدين فلما انتهى المنجلس وبلغ الخليفة هذا الأمر أمر لعلى بثلاثين ألفا فلما جاء الأعرابي قال له على الهادى خذها كلها فقال الأعرابي إن العشرة فقط هي كل مطلبي يا ابن رسول الله ولكن على الهادي أصبر على أن تكون كلها للأعبرابي وقال له هي رزقك سباقه الله إليك ولو انه أكثـر من ذلك ما نقـصنا منه شيئـا. فأخــذها الأعرابي وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

وروى أنه لما زاره المتوكل ووجده يعـيش عيشة رقيقـة قال له أنشدنى شعرا فاعتذر الهادى بأنه قليل رواية الشعر فلما أصر أنشده هذه الأبيات: قــد طالما أكلوا دهرا ومــا شــربوا وطالما كنــزوا الأمــوال وادخـــروا أضبحت منازلهم قنفيرا مبعطلة

استنزلوا بعمد عز عن معماقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهمو صارخ من بعـد ما قُبروا أين الأسرّة والتــــــجــــان والحلل أين الوجوء التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشعار والكلل فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم تلك الوجسوه عليسها الدود يسقتمتل فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وطالما عسمسروا دورا لتسحسنهم فسفارقسوا الدور والأهلين وانتسقلوا فخلفوها على الأعسداء وارتحلوا وساكنوها إلى الأجمدات قد رحلوا

وروى أنه عُثر على أبيسات تكمل هذه القصيدة وإن كانست على غير الوزن إلا أنها تتواصل معها في الموعظة.

انظر مـــاذا ترى أيهــــا الرجل وكن على حــذر من قــبل أن تنقل وقسدم الزاد من خسيسر تُسَرُّ به فكل ساكن دار سسوف يرتحل وانظر إلى معشر باتوا عملي دعة فأصبحوا في الثري رهنا لما عملوا بنوا فلم ينفع البنيسان وادخروا مالا فلم يغنهم لما انقضى الأجل باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل

وقد ودع على الهادي الملقب بأبي الحسن العسكري بن محمد الجواد الدنيا بعمد عمر لم يزد على أربعين سنة يوم الإثنين لخمس ليمال بقيت من جمـادى الآخرة سـنة أربع وخمـسين ومائتين ودفن في داره بســر من رأى وخلف أولادا هم: محمد والحسن ومحمد أبو جعفر وعبائشة رضي الله عنهم وأرضاهم.



### الإمام الحسن بن على الهادى وكنيته أبو محمد ولقبه العسكري

هو والد الإمــام محــمد المهــدى المعروف بالمنتظر، وابن الإمــام على الهادي بن محمد الجواد بن على الرضا ولقب بالعسكري وعاصر من الخلفاء العسباسيين المعتسز والمهتدي والمعتمسد. ولد بالمدينة المنورة سنة اثنتين وثلاثين ومسائتين من الهجسرة في شهر ربيسع الآخر في خلافة الواثق بالله العباسي وقلد تعرض للحبس بتهملة جرت على كثير من أثمة أهل البيت وهي تهمـة سوء الظن والتـوجس من سعيـهم للخلافـة، وقد ظلت هذه تهمتهم في عصر حكام بني أمية وبني العباس باستثناء بعض الخلفاء. وقد نسبت إليه كرامــات كثيرة فروى أنه لما أدخل السجن ســأل أحد المسجونين ألك ولد؟ فقيال له لا. . فدعيا له بولد يكون له عضدا، ثميم سأله الرجل وأنت ألك ولد؟ فقــال الحسن إنى والله سيكــون لى ولد يملأ الأرض قسطا وعدلا وأما الآن فلا.

وقد رزقه الله بولد هو محمد المهدى المنتظر، وصف بأنه حسن الوجه والشعــر وهو آخر الأثمة الإثنى عــشرية والذي قيل إنه غــاب في السرداب والحرس حوله بعد أن دخل المسجد وغاب فيه، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وكان ابن الرومي يمتدح الحسن ومن شعره:

آراؤكم وسيبوفكم ووجسوهكم في الحسادثات إذا دجَوْنَ نجسوم فيهما معالم للهدى ومصابيح تجلوا الدجي والأخسريات رجموم وقد نشأ في بيت علم وحكمة فلقن العلم والحكمة والمعارف الشرعية وهو في سن صغيمرة، كما وظهرت عليه علامات المعرفة في سن مبكرة، فكان عابسدا زاهدا كريما وهي سجايا وصفات أئمة أهل البيت أحفاد النبي ﷺ.

ومن كلامه «ما للعب خلقنا» قالها في سيسن مبكرة حيث كان أقرانه يلعبون ويلهون فلما سيئل قال خلقيسنا للعلم والعبادة. ألم يقل ربنا عز وجل: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَنا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، ولما قيل له: إنك لا تزال صغيرا ولا ذنب لك . قال: إن الناس يوقدون النار بالحطب الصغار ثم الكبار، وإنى لأخشى أن أكون من صغار حطب جهنم. وحدث أن السماء أمسكت عن المطر في عهد الواثق فأقحط الناس فأرسل إلى الإمام الحسن وأخرجه من السجن الذي أدخل فيه بتهمة هو منها برىء كسائر أهل البيت ليستسقى به فلما حضر ودعا الله أن ينزل المطر هطل من السماء فسقى الناس وفرحوا، فلما حضر ودعا الله أن ينزل المطر هطل من السماء فسقى الناس وفرحوا، في السجن كرامة له.

وعاش الحسن رَخِرُالُتُنَى فى "ســر من رأى" إلى سنة وفــاته سنة ســتين ومائتين في شهر ربيع الأول على أرجح الأقوال، وقد ارتجت مدينة سر من رأى لخبــر وفاته رَجِرُالُتُنَى فــعطلت الأسواق وغلــقت الدكاكين وشــارك أهل المدينة كلهم فى جنازته وساروا به إلى أن دفن فى القــبر الذى دفن فيه أبوه فى المدينة.

وقد أثر عنه الكثير من العلم والحكمة ومنها:

إن في الجنة بابا يقال له المعروف لا يدخل منه إلا أهل المعروف وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.

وكان يقول بسم الله الرحــمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الاعظم من

مكتبة طامر للتراث

سواد العين إلى بياضها.

ومن كراماته أن رجلا أتاه وقال له يا أبا محمد إنى لا أملك الدرهم الواحد وشكا إليه الحاجة وكان الرجل يملك مالا كثيرا فقال له الحسن اخشى أن تفقد ما معك من المال وليس هذا دفعا لك عن العطية وأعطاه. وقد روى عن هذا الرجل بعد ذلك أنه كان له مال كثير دفنه في مكان ولما ذهب يستخرجه لم يجده مكانه فقد عرفه أحد أبناء هذا الرجل وأخذه وأنفقه ولم يحصل الرجل على شيء منه فكان كما أنذره الحسن رَوْقَيْنَ . وقد عاش في سر من رأي عشرين سنة يعلم الناس العلم ويلقنهم الحكمة وكان الناس يجتمعون عنده ليأخذوا عنه ويتعلموا على يديه وكلهم محبة له وعرفانا لمنزلته وقدره ولحسبه ونسبه رَوْقَيْنَ وأرضاه.

ولقد تعرض للمحن التي تعرض لها أباؤه من قبله وهي سوء الظن به والحوف من تأييد الناس له ورغبتهم في إماميته لهم فقبض عليه وأودع السجن أربع سنوات رغم صلاحه فقد أخرجسوه من السجن ليستسقوا به حين أجدبت الأرض في خلافة المعتمد العباسي وقيل إنه أفرج عنه وعمن كانوا معه عقب ذلك.

وأما سبب سوء الظن به والتوجس من وجوده في سر من رأي بين الناس خاصة أنه كان قد أشيع أن من نسله سيولد ابنه محمد المهدى الملقب بالمنتظر، وكان الجند يراقبونه ويراقبون بيسته كذلك ويرصدون عليه تحركاته حتى أنهم كانوا يراقبون أهل بيته بعد وفاته رَوَّ فَيْكُ . وقد رزقه الله ابنه محمدا الذي لقب بالمهدى المنتظر. وهذا اللقب أطلقه عليه الشيعة محمدا الذي لقب بالمهدى المنتظرون خروجه من هذا السرداب في الاعتقادهم أنه دخل سردابا وهم ينتظرون خروجه من هذا السرداب في اسر من رأى " في آخر الزمان (۱).

<sup>(</sup>١) وفيات الاعبان - الجزء الثاني.



# الإمام محمد بن الحسن المسن المستظر الملقب بالمهدى المنتظر

هو محمد بن الحسن بن على الهادي بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحــــين بن على كــرم الله وجهــه ورضى الله عنهم، والملقب بالمهـــدى المنتظر، آخر الأثمـة الإثنى عشرية وهو الإمام الثاني عــشر ولقب بالمنتظر لاعتقاد الشيعة بأنه دخل سردابا في مدينة سر من رأى ولم يخرج منه وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان وكان عمره حين دخل السرداب عشر سنين فقد ولد سنة خمس وخمسين ومائتين في يوم الجمعة منتصف شهر شعبان وتوفي والده وكان عمره خسمس سنين وكان مولده بالمدينة المنورة وقد علق ابن خلكان على دخوله السرداب فقال هذا ممكن ولكن خروجه منه في آخر الزمان فمأمر لا يقوم على أساس. . كما قيل عن محمد بن على بن أبي طالب من زوجته الحنفية ما قيل عن محمد المهدى من أنه اختفى بجبل رضوی بالحجاز وسـوف يظهر مرة ثانية. وقد وردت أحاديث كـثيرة بسند صحيح حول المهدى المنتظر أما أن هذه الأحاديث جاءت في محمد بن الحسن بن على الهادي الذي نتحدث عنه فهــذا أمر غير مؤكد. ولقد وردت في شان المهدى المنتظر مهدى آخر الزمان وذكرها الشبلنجي في نور الابصار ومنها عن على كرم الله وجهه قال، قــال رسول الله ﷺ الو لم يبق إلا يوم لبعـث الله تعالى رجلا من أهل بيـتى يملأها عدلا كــما ملثت جوراً، أخسرجه أبو داود في سننه، وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رَمَوْلِيَّنَةِ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "المهدي منَّى أَجَلَّى الجبهــة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كمــا ملئت جورا وظلما" زاد

أبو داود «يملك سـبع سنين» وقــال الترمــذي حــديث ثابت صحــيح ورواه الطبراني في معجمه وغيره وأخرج ابن شبرويه في كتاب الفردوس في باب الألف واللام عن ابن عــبـاس رضى الله عنهمــا قال: قــال رسول الله ﷺ «المهدى طاووس أهل الجنة» وعنه بإسناده عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ﴿ اللهدي ولدي وجهه كالقمر الدري واللون منه لون عــربي والجسم جــسم إسرائيــلي يملأ الأرض عدلا كــما ملئت جــورا يرضي بخلافته أهل السموات والأرض والطير في الجو يملك عشر سنين» وأخرج الحافظ أبو نعيم عن ثوبان رضى الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ : ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السَّودُ قَــدُ أَقْبَلْتُ مِنْ خَــرَاسَانُ فَأَتُّوهَا وَلُو حَــبُوا عَلَى الثلج فإن فيها خليفة الله المهدى» وأخرج أبو نعيم أيــضا عن عبد الله بن عمــر رضى الله عنهما قال قــال رسول الله ﷺ : «يخرج المهــدى من قرية يقال لها كريمة». وأخــرج الحافظ أبو عبدالله محمد بــن ماجة الفزويني في حديث طويل في نزول عيسي بن مريم عليمه السلام عن أبي أمامة الباهلي رَيُوْلِيْكُيُّ قَالَ: ﴿ فَحَطَّبُنَا رَسُولُ اللَّهِ وَيُنْكِيْرُ وَذَكُرُ الدَّجَالُ فَقَالُ فَيه إن المدينة تنفى خبئها كما ينفى الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص قالت أم شريك بنت أبي العسكر فأين العرب يومئذ قال ﷺ هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وأمامهم المهدى وقد تقدم ليصلي بهم الصبيح إذ نزل عيسي ابن مريم فرجع ذلك الإمام ينكص عن عيسى القهقري ليتقدم عيسي يصلي بالناس فيضع عيسي يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم» وعن أبي هريرة رَيُخَطُّكُةُ قــال قال رســول الله عَلَيْنِينَ : «كــيف أنتم إذا نزل ابن مريم فــيكم وإمــامكم منكم» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمــا قال ســمعت رســول الله ﷺ يقول : الا تزال طائفــة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم، على

نبينا وعليه الصلاة والـسلام، فيقول أميرهم صل بنا فـيقول ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة؛ أخــرجه مسلم في صحيح عن أبي هرون العبدي وفي صحيح مسلم عن أبي سمعيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهمـا قال قال رسول الله ﷺ: «يكون في آخــر الزمان خليفــة يقسم المال ولا يعده عدا". وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رَيُوْلِينَكُ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "أبشركم بالمهدى يميلاً الأرض قسطا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه سكان السماء والأرض يقسم المال صحاحا فقال رجل ما معنى صحاحا قال بالسوية بين الناس ويملأ قلوب أمة محمد ﷺ غنى ويسعمهم عدله حتى يأمر مناديا ينادى يقول من له بالمال حماجة فليقم فما يـقوم من الناس إلا رجل واحد فيقول أنا فيـقول له ائت السادن يعنى الخازن فقل له إن المهدى يأمرك أن تعطيني مالا فيحمثو له في ثوبه حثوا حتى إذا صار في ثوبه يندم ويقول كنت أجـشع أمة محمد ﷺ نفسا أعجز عما ومسعهم فيرده إلى الخازن فلا يقبل منه ويقبول إنا لا ناخذ شينا مما أعطيناه فيكون المهدى كــذلك سبعة سنين أو ثمانيا أو تســعا ثـم لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده، وعن أبي سعيد الخدري رَيُؤُكِّكُ قال قَــال رسول الله ﷺ : ﴿يكون عند انقطاع من الزمــان وظهور من الفتن رجل يقال له المهدى عطاؤه هينا؟. أخرجه أبو نعيم في الرد على من زعم أن المهمدي هو المسيح وعن على بن أبي طالب رَيْزِاعْتُكُ قال: «قلت يا رسول الله أمنا آل محمد المهدى أو من غيرنا؟ فقال ﷺ ﴿لا، بل منا بختم الله له الدين كما افتتح بنا، وبنا ينقــذون من الفتنة كما أنقذوا من الشرك، وبنا يؤلف الله قلوبهم بعد عداوة الفتنة كسما ألف بين قلوبهم بعمد عداوة الشرك، وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخـوإنا في دينهم، قال بعض أهل العلم هذا حديث حسن عال رواه الحفاظ في كتبهم أما الطبراني فقد ذكره في المعجم الأوسط وأما أبو نعيم فرواه في حلية الأولياء وأما عبد الرحمن بن حماد فقد ساقه في عواليــه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: البخـرج المهدى وعلى رأسه غمامة فـيها ملك ينادى هذا خليفة الله المهدى ف اتبعوه» أخرجه أبو نعيم والطبراني وغيرهما وعن أبي هريرة رَيْزِلْطُنَة عن النبي يَتَلَلِيْمُ أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يفتح القــسطنطينية وجبل الديلم ولو لم يبق إلا يوم طول الله ذلك اليوم حتى يفتحها، هذا سياق الحافظ أبي نعبم وقال هذا هو المهدى بلا شك وفقا بين الروايات وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: السيكون بعدى خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة ثم يخرج المهدى من بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملنت جورا» رواه أبو نعيم في فوائده والطبراني في معجمه وعن أبي سعيد الحدري رَوْفِيْنَهُ عن النبي أنه قال: «تتنعم أمتى في زمن المبهدي نعمة لم ينعمموا مثلها قط ترسمل السماء عليمهم مدرارا ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجته" رواه الطبراني فــي معجمه الكبير وروى أبو داود عن ذر بن عبد الله قبال قال رسول الله على: «لا تذهب الدنيا حسني يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى» وفي رواية «واسم أبيه اسم أبي».

ثم ذكر الشبلنجي في نور الأبصار هذه الأمور التي استصدها من المصادر عن المهدي فقال:

الأظهـر أن خروج المهدى قــبل نزول عيــسى وقيل بــعد: (الثانسية) تواترت الاخــبار عن الــنبى ﷺ أنه من أهل بيــته وأنه بملأ الأرض عــدلا

(الثالثة) تواترت الأخبار على أنه يعساون عيسى على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين من الشمام (الرابعة) جاء في بعض الآثــار أنه خرج في وتر \_ السنين سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع (الخامسة) أنه بعد أن تعقد له البيعة بمكة يسيس منها إلى الكوفة ثم يفرق الجند إلى الأمسصار (السادسة) أن السنة من سنيه مقدار عشر سنين (السابعة) أن سلطانه يبلغ المشـرق والمغرب تظهـر له الكنوز لا يبقى فــى الأرض خراب إلا عــمره. وهذه علامــات قيــام القائم مــروية عن أبي جعــفر رَمُؤلِّثُكُ قال: ﴿إِذَا تَشْــبُهُ الرجال بالنساء والنساء بالرجال وركسبت ذوات الفروج السسروج وأمات الناس الصلوات واتبعوا الشهوات واستخفوا بالدماء وتعاملوا بالربا وتظاهروا بالزنا وشميدوا البناء واستحلوا الكذب وأخذوا الرشما واتبعوا الهسوى وباعوا الدين بالدنيا وقطعوا الأرحيام وضنوا بالطعام وكيان الحلم ضعفا والظلم فخرا والأمسراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة والأعوان ظلمة والقراء فسبقة وظهر الجور وكثر الطلاق وبدأ الفجبور وقبلت شهادة الزور واستغنست النساء بالنساء واتخذ الفيء ممغنما والصدقة ممغرما واتقى الأشرار مخافة ألسنبتهم وخرج السفياني من الشبام واليمياني من اليمن وخسف بالبيداء بين مكة والمدينة وقستل غلامًا من آل محمد ﷺ بين الركن والمقام وصاح صائــــح من الســـماء بأن الحق معه ومع أتباعه قال فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتسمع عليه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أنساعه فـأول مـا ينطق به هذه الآية ﴿ بَقَيَّتَ الـلَّه خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُستُم مَوْمنين ﴾ [هود: ٨٦]، ثم يقول أنا بقيــة الله وخليفته وحجــته عليكم فلا يسلم عليه أحد إلا قال السلام عليك يا بقية الله في الأرض فإذا اجتمع

(۱۷۸)

عنده العقد عسرة آلاف رجل فلا يبقى يهبودي ولا نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله تعالى إلا آمن وصدق وتكون الملة واحدة ملة الإسلام وكل ما كان في الأرض من معبود سوى الله تعالى تنزل عليه نار من السماء فتحرقه والله أعلم.

وقد جاء وصفه الجسمانى بأنه شاب مربوع القامة حسن الوجه والشعر أقنى الأنف. وقد عاصر محمد بن الحسن الخليفة المعتمد بالله العباسى وهو آخر الأنمة الإثنى عشر، ويعتقد الشيعة أنه غاب فى السرداب برغم وجود الحرس الذين معه فغاب ولم يعرف أحد مكانه حين دخل المسجد الذى يصلى فيه الشيعة فى مدينة «سر من رأى»، ولذلك فكل يوم يقف أناس فى المكان الذى غاب فيه ينتظرون خروجه ويستدلون على كونه حيا بعد غيابه وأنه سيظهر وأنه لا امتناع عن بـقائه حيا حـتى ظهوره، يستدلون على ذلك بسيدنا عسسى عليه السلام الذى لا يزال حـيـــا يستدلون على ذلك بسيدنا عسسى عليه السلام الذى لا يزال حـيـــا بعد غيابه وكذلك حيــاة إبليس والمســيخ الدجال ثم سيدنا الياس عليه السلام، كما استدلوا بتأويل الآية القرآنية ﴿ليُظْهِرُهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]، فقالوا هو المهدى من أبناء فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ وبعد خروجه تكون علامات الساعة الكبرى وهو من هذه العلامات.

وقد نسبت الشيعة الإمامية للمهدى المنتظر كرامات كثيرة والله أعلم بمدى حقيقتها وكل ما يعرف عنه أنه إمام من أثمة آل البيت الذين وجبت محبتهم ومعرفة منزلتهم برغم ما ينسب إليهم من أقوال وخوارق ونقول إن من اتبع منهم جدهم المصطفى عليه فيهم مكرم من ربه أخدا من الآية

الكريمة ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُم بِإِيمَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُم مَنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئُ بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]، فهؤلاء أحفاد النبي ﷺ وذريته المباركين الطيبين رضي الله عنهم أجمعين.

وحول ما ظهر في أحقاب متنالية أدعياء يصفون أنفسهم بالمهدى فقد ادعى النبوة أناس كذابون وفي الحديث الشريف «أن الله يبعث على رأس كل مائة في هذه الأمة من يجدد لها دينها وهؤلاء المجددون هم علامات وإرهاصات نظهبور الإمام المهدى ومنهم الأئمة المجددون والاقطاب النورانيون فالمهدى حق وإن اختلفت في شخصيته ووقته الآراء، ونقول هل هناك مانع عتلى من أن يبعث الله تعالى بقدرته رجلا من أمة هي خير أمة أخرجت للناس يصحح للناس إسلامهم بعد أن تفشت المعاصى واختلط الحلال بالحرام، إن العقل الواعي لا يمنع بل يستظر هذا اليوم الذي سيظهر الحلال بالحرام، إن العقل الواعي لا يمنع بل يستظر هذا اليوم الذي سيظهر فيه المسيخ الدجال الذي رويت عن مجيئه الأحاديث الصحيحة، فالأولى أن يظهر المصلح الذي يمثل الخير الغالب وهو المهدى المنتظر. . ويكون من أبناء خير النساء وأحب الرجال إلى الله تعالى السيدة فاطمة الزهراء والإمام على كرم الله وجهه، ومن أحفادهما الذين هم أحفاد النبي ﷺ.

ونخبته بعديث رسول الله بَهِ الذي رواه الحارث بن سعيد بسند حسن عن أبى سعيد الحدرى رَفِيْكُ قال، قال بَهِ التملأن الأرض ظلما وعدوانا ثم نسيخرجن من أهل بستى من يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا.

وفى مسند أبى داود قال رسول الله عَلَيْهِ «المسهدى من عترتى من ولد فاطمة» أخرجه ابن ماجه والحاكم. وقد اختلف في ظهور المهدى هل هو من علامات الساعة الصغرى أم الكبرى والرأى الراجح أنه من علامات الساعة الكبرى وأنه من بيت النبوة جده الحسين لأبيه وقيل جده الحسن لأمه، أو العكس فهو حسنى وحسينى ويكون كبير الشبه بجده المصطفى عَلَيْ صورة وأخلاقا وعملا وعلما وقيل إنه لا يدعو لنفسه وإنما يختاره الله تعالى ويسطلبه الناس لشدة حاجتهم إليه ويتم الله له نعسمة القيادة والأسوة ويقولون إنه عندما يموت يدفن في القدس، فرضى الله عنه وعن سائر أهل البيت أحفاد النبي عَلَيْنَ .





## السيد أحمد البدوى رَخِطْفَهُ السيد أحماد الأشراف من الأحفاد الأشراف

شريف علوى، له شهرة واسعة وقد ربى رجالا ونفوسا مؤمنة دافعت معه عن العقيدة الإسلامية، فقد كانت حياته جهادا كلها مجاهدة النفس مع جهاد أعداء دين الله الإسلام، وقد ظل طوال حياته يغترف من مناهل العلم حتى نور الله قلبه فكان القطب وكما وصفه الإمام الشعراني أنه نور الصوفية الذي لا يخبو وصارت شهرته في أقطار الأرض علاوة على شهرته في مصر حيث قضى حياته الطويلة مستغرق القلب بمعرفة الله ومستغرق الجوارح بعبودية الله تعالى يغترف من موارد الأنوار الإلهية ويستمد من فيوضاتها لا ينتني عن ذلك ولا يحيد (۱).

والسيد البدوى حفيد من أحفاد الرسول وَ يَعْفِيْتُ يرجع نسبه الشريف إلى سيدى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على كرم الله وجهه. وقد اشتهر بقوة الروح وصفاء النفس مع شهرته في الجهاد ضد أعداء الإسلام الصليبيين فكان يعبئ الشباب ويقودهم في طريق البذل بأرواحهم دفاعا عن الدين والوطن فجاء النصر على الصليبيين على يدى رجاله الفتيان فقد كان يلقب بأبي الفتيان.

وقد ترك أجداده مسقط رأسهم في الحجاز سنة ثلاث وسبعين للهجرة بعد مقتل الإمام الحسين مع هجرة الأسر السهاشمية من آل البيت بعيدا عن الأمويين إلى مصر والمغرب واستقسرت أسرة البدوى في المغرب حتى نهاية القرن السادس الهجرى حيث ولد القطب الصوفى سيدى أحمد البدوى عام

<sup>(</sup>١) أراء في حياة السيد البدوي للشيخ أحمد محمد حجاب.

ستة وتسعين وخمسمائة للهجرة فى مدينة فاس بالمغرب ولما واجهت أسرته ظروفا قاسية من قبل دولة الموحدين فى المغرب هاجرت إلى مكة المكرمة وكان عمره حوالى سبع سنين وفى طريق رحلتها استقرت فترة فى مصر فأقام البدوى فى مصر فى تلك الفترة منذ وصلت أسرته إلى مصر سنة ستمائة وثلاث للهجرة حتى رحلت إلى مكة بعد ذلك بقليل وكان البدوى سادس إخوته وأصغر إخوته الذكور.

وفى مكة تفقه على المذهب الشافعى وكان دائما يضع اللئام على وجهه وهى عادة مغربية فعرف بلقب البدوى كما تعلم الفروسية فى مكة حتى صار فارسها المشهور، ولما كانت رغبته فى تحصيل العلوم الشرعية على أيدى كبار علماء عصره هاجر إلى العراق وتلقى العلوم على سيدى أحمد الرفاعى وسيدى عبد القادر الجيلاني، وقد وصل البدوى إلى العراق سنة أربع وثلاثين وستمائة وهناك التقى بفاطمة بنت برى فى شمال العراق وكانت امرأة لها حال عظيم سيدة تـ تمتع بقسط وافر من الجمال والمال فُتن بسبب جمالها كثير من الرجال ولكن ما إن رأته حتى أقرت بولايته واتبعت بعد ذلك طريق الشرع والتزمت الحق وقالت اشهدوا أنى استغفر الله فلقد بعد ذلك طريق الشرع والتزمت الحق وقالت اشهدوا أنى استغفر الله فلقد عالما فتايت على يديه.

وكان لقاء البدوى بضاطمة بنت برى شهادة له بالولاية وأنه قطب أقطاب عصره. وبعد ذلك عاد إلى مكة وظل فى عبادة دائمة، فكان يقوم معظم الليل وبصره شاخص إلى السماء ويصوم نهاره حتى انقلب سواد عينيه إلى حمرة.

وروى أنه ذات ليلة رأى رؤية ثم آلحت عليمه ثلاث مرات «سسر إلى طندتا (طنطا في مصر) فإنك تقيم فيها وتربى رجالا» وكان قد أوشك على الأربعين من عمسره، فاستسجاب لهذا النداء ورحل إلى مسصر واستسقر في طنطا عام سبعة وثلاثين وستمائة للهجرة في أواخر دولة الأيوبيين .

وفى طنفا علم الناس فى مجلس فوق سطح منزل بن شحيط أن الدين قوة محركة تفعل المستحيل، وفى طنطا أصبح بطلا شعبيا وقطبا صوفيا وأيضا زعبنا سياسيا فقد جاء إلى مصر فى زمن عصيب كان شعب مصر يشن من ظلم بعض المماليك واستبدادهم كما كان يعانى من تهديد الصليبين باحتلال مصر ومن بعدهم التنار فعبا الرجال وكان يقول لهم إياكم وحب الدنينا فذلك يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل فاجتمع حوله المريدون الذين عرفوا بالسطوحيين وقد خرج هؤلاء الاتباع يدعون الناس إلى التسمك بالدين والجهاد فى سبيله على طريقة البدوى حتى صار له أتباع كثيرون.

وكان أول نزوله في طنطا في منزل الشيخ ركين الدين الذي كان قد تعرف عليمه في مكة في موسم الحج عندما التبقى به هناك، ولما توفي هذا الشيخ انتقل البدوى إلى دار ابن شحيط شيخ الناحية آنذاك وظل بها يدعو الناس إلى التمسك بالدين والدفاع عنه إلى آخر حياته بطنطا.

ولعلمه الفياض وأيضا لصفاته وأخلاقه الكريمة ولاثره الطيب في كل من اجتمع به أطلقوا عليه ألقابا منها:

البدوی؛ لشبسه، بأهل البادية في ملازماته اللثام حيث كانوا يطلقون عليه الملثم لأنه كنان يضع على رأسه غطاء يتادلي على رجهه دون عاينيه لستر أحواله الني لا تظهر على وجهه والتي تأتيه من مشاهداته ومن أحواله قبضا وبسطا فكان وجهه يتحول من أبيض شديد البياض إلى أحمر شديد الحمرة وهكذا.

كما كمان يكنى بأبى الفتيان، فهو من أهل الفتوة البدنية والروحية فقد كان شجاعا منذ كان يعيش فى مكة والمدينة فلم يكن هناك من هو أشجع منه كما قيل إنه لم يكن فى أنحاء مصر من هو أكبر منه فتوة فى الولاية فى عصره.

وأما لقبه السيد فيعنى الرياسة الناتجة من الشرف شرف النسب النبوى الشريف، كما لقب بالقطب لأنه ممن انتظموا أمر العبادة واهتدى بهم الناس فهو قطب الهداية إلى الله ورسوله فقد عَرَّفَ الناس بربهم سبحانه وتعالى ليعبدوه حق عبادته.

ومن ألقابه الفرّاج لقوله إن الفقراء كالزيتون فيهم الصغير والكبير ومن لم يكن له زيت فأنا زيته أساعده في جميع أموره وقضاء حوائجه لا بحولي ولا بقوتي ولكن ببركة النبي ﷺ تقضى حاجات الفقراء لذلك لقبوه بباب المصطفى ﷺ.

ومن ألقابه العطاب لكثرة ما يقع من الضرر لمن آذاه فــــــان الله يغضب لغضب أوليائه ويحارب من حاربهم ويرضى لرضاهم، فرضى الله عن سيدى أحمد البدوى ونفع المسلمين بعلومه فـقد كان بحرا زاخرا، كما أنه علاوة على علمه وفقهه. . أثر عنه قوله الشعر، ومنه:

ليس لى شييخ ولا قيدوة غييرخير البرسل طه الأولا قرشي الوقت حقا نسبتى تنتهى للمصطفى من قد علا كل ولي أخمل عسهدى كسما كل قطب كسمان قسبلى أولا ما عطى قبلى ولا بعدى أحمد من علومي واتصالى خسردلا

وقد ذكر المقريزى النسب الشريف الذى حمله البدوى معه حين جاء إلى طنطا من الحجاز فقال هو السيد أحمد البدوى بن السيد على البدوى بن السيد إبراهيم بن السيد محمد بن السيد أبو بكر بن السيد إسماعيل بن السيد عمر بن السيد على بن السيد عثمان بن السيد حسين بن السيد محمد بن السيد محمد بن السيد موسى بن السيد يحيى بن السيد عيسى بن السيد على بن على بن السيد محمد بن السيد حسن بن السيد جعفر بن السيد على بن السيد محمد بن السيد على بن السيد موسى بن السيد جعفر بن السيد على بن السيد محمد بن السيد على بن السيد محمد بن السيد على بن السيد محمد بن السيد على بن السيد ألله وجهه .

واتفق المؤرخون على أن فى أجــداد البدوى من الأئمة الإثنى عــشرية تسعة أثمة وهم (١):

الإمام على كرم الله وجهه والإمام الحسين المتوفى ٦٦ هـ والإمام على زين العابدين المتوفى ١١٣ هـ والإمام محـمد الباقر المتوفى ١١٣ هـ والإمام جعـفر الصادق المتوفى ٢٠٢ هـ وابنه على الرضا المتـوفى ٢٠٢ هـ وابنه محمد الجواد المتوفى ٢٠٢ هـ وابنه على الهادى المتوفى ٢٥٤ هـ.

كما أثبت المقريزى من أجداده كذلك جعفرا وابنه حسنا وجعفر هو أخو حسن العسكرى الذى سمى أخو حسن العسكرى الذى سمى باسمه ومن بعد جعفر وابنه حسن أثبت المقريزى محمدا وابنه عليا ومحمد هذا غير محمد الجواد وابنه على غير على الهادى ثم أثبت المقريزى عيسى بعد محمد وابنه على .

<sup>(</sup>١) السيد البدوي أراء في حياته، أحمد محمد حجاب

ولقد كانت للبدوى خمصوصيات وكرامات مبهرة منها أنه كان يأتيه الرجل القروى البسيط فلا يلبث يتلقى منه العلوم والتوجيهات حتى يصبح فى حالة حب لربه لم يعهدها من قسبل مما يدل على قوة تأثير روح الشيخ فى مريديه وهذا إنما يرجع إلى صدق إخلاصه فى دعوته إلى الله.

وقد تعدى حاله هذا إلى العلماء أنفسسهم فقد روى أن شيخ الإسلام آنذاك ابن دقيق العيد لما علم بقوة تأثير روح البدوى على أتباعه في الدعوة إلى الله أرسل أحد العلماء ليستوثق بما سمع فعاد العالم وهو الشيخ عبد العزيز الدريني وأكد صدق كرامات البدوي وقال إنه بحر علم لا يدرك له قرار فأكثر شيخ الإسلام من لقائه مع البدوى حتى أصبح واحدا من أتباعه ومريديه وقد تحول سطح دار بن شحيط من كثرة اجتماع الناس مع البدوي إلى ما يشبه محلس أهل الصفة في عهد رسول الله ﷺ فكان أتباعه عابدين يقومون الليل بالذكر وتلاوة القرآن ويتلقون علىوم الشرع الحنيف وقد تخرج من هذا المكان المجاهدون على يدى البــدوى وهم الذين حققوا بجهادهم النصر على الصليبيين وأسروا لويس التباسع ملك فرنسا قائد الحملة الصليبية على مصـر في دار ابن أم لقمان في المنصورة، فهكذا كانوا مجاهدين في الدين والدنيا بقوة التـأثير الروحي للبدوي الذي انبهر حافظ إبراهيم بعظمة البدوي حتى بعد موته فقال يغبطه على عطاء الله له.

أحميساؤنا لا يسرزقسون بدرهم وبألف ألف تسرزق الأمسسوات يسمعى الانام لمه ويجسرى حموله بحسسر النذور وتقسسرا الآيات ويقمال هذا القطب باب المصطفى ووسسيلة تقسضى به الحماجسات يشير حافظ إبراهيم إلى أن صناذبق النذور التى فى مسجد البدوى توضع فيهما ما لا يستطيع الأحياء جمعه لكثرتها كما يشير إلى أنه كان يلقب ببأب المصطفى ﷺ تقضى ببركته الحاجات وهذا من باب الاعتراض من الشاعر.

وقد كان شيخ الإسلام قد أعطى الناس الثقة في علم البدوى فقد كان يحضر مجلسه، كما كان السلطان الظاهر بيبرس نفسه يعتقد كما ذكر الإمام الشعراني في كرامات السيد البدوى اعتقادا كبيرا، حيث كان يذهب لزيارته في طنطا بل إنه كان يقبل يده ويجله ويعمل بمشورته، كما شهد له بالولاية أقطاب التصوف آنذاك وهم سيدى إبراهيم الدسوقي وسيدى أبو الحسن الشاذلي وسيدى أبو العباس المرسى وسيدى أبو القاسم القبارى وسيدى عبد الله الشاطبي (۱)، وكلهم شسهدوا له بالولاية واعتبروه إمام التصوف في عصره.

وهكذا ترك البدوى فى مصر رجالا ومريدين يتزايدون عاما بعد عام كما سجلت تعاليمه فى كتب محفوظة. ولما توفى صفيط نفى منزل ابن شحيط ثم أقام تلميذه عبد العال بجوار القبر خلوة تحولت إلى زاوية فيما بعد عرفت بالاحمدية ثم تطورت إلى المسجد الحالى المشهبور فى طنطا وهذا المسجد قد وضع أساسه عام تسعة وستين ومائتين وألف للهجرة وتحت عمارته فى عهد الخديوى إسماعيل ثم تطورت عمارة المسجد عدة مرات حتى أصبح له ميدان فسيح يفد إليه كل يوم ألوف الزائرين فى سياحة دينية لما عرف من فضله وعلمه وكراماته، وبداخل هذا المسجد الذى تتوالى عليه يد التعمير حجرة لمخلفات السيد البدوى، كما يوجد فى أحد الأركان تحت

<sup>(1)</sup> ذو الكوامات السيد البدوي، أنور طلب، ومناقب الأقطاب الأربعة، أحمد الشرفوبي.

قبة المسجد أثر قدمين، ولا يعرف تماما لأى قدمين وهناك من يقول إنهما أثرا قدمى رسول الله على وهناك من يقول إنهما أثرا قدمى رسول الله على والله أعلم. كما توجد بعض الآثار النبوية وهى عبارة عن شعرة من شعر النبى على نقلت من مخلفات السرسول الملى المحفوظة الآن بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة بركة للمكان.

لقد عاش السيد البدوى تسعة وسبعين عاما حتى توفى عام خسمسة وسبعين وستمائة للهجرة قضى منها أربعين عاما فى طنطا وما عداها قضاها متنقلا بين مكة والمدينة والعراق وفاس وقد أسس أكبر مدرسة صوفية فى مصر والعالم الإسلامى وطريقته الأحمدية تفرعت منها طرق كشيرة كلها تنتمى إلى هذا القطب الصوفى الشهير سيدى أحمد البدوى رَيِّزُ اللَّهُيُّةُ.

واليوم تدور الحياة في طنطا حول هذا القطب الذي أصبح مصدر خير لهذا الإقليم الذي يقع في وسط دلتا مصر.

وتتجلى شخصية أحمد البدوى الوعظية من دروسه ومواعظه التى وجه بها أتباعه واستمال بها قلوب الناس والتى كان يوجهها لأشهر مريديه السيد عبد العال رَوَّقَيُّ المدفون في قبر مجاور له في نفس المسجد البدوى ومنها:

يا عبد العال.. إياك وحب الدنيا فإنه يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل واعلم أن الله يقول ﴿ إِنَّ السَّلَهُ مَعَ الَّذِيسَ اتَّقُوا وَالَّذِيسَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

يا عبد العال اشفق على اليتيم واكس العربان وأطعم الجوعان واعطف على الغريب وأكرم الضيفان عسى أن تكون عند الله من المقبولين، واعلم أن كل ركعة بالليل خير من ألف ركعة بالنهار. يا عبد العال لا تتشمت بمصيبة أحد ولا تنطق بغيبة أو نميمة، ولا تؤذ من يؤذيك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك، وأحمس إلى من أساء إليك واعلم أن أحسن الناس أخلاقا أكثرهم إيمانا.

وكان يردد دائما «طريقتنا قائمة على الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو مدسوس لا بد من الحذر منه.

ومن هذه المواعظ كذلك؛ لا تتعلق بالدنيا وراع الإحسان في العمل، وابعد النفس عن الشح بالعطاء، واستمسر في ذكر الله، ولا تغفل عن قيام الليل ولا تكن سيء الخلق في المعاملة، واصبر عسلي تحمل الأذي، والزم الصدق دائما وكن صافى النفس والقلب حسن الوفاء حافظا للعهد.

ولم يترك البدوى أولادا لأنه لم يتزوج، فقد كان مشغولا بتعليم الناس دينهم ولكنه ترك أبناء عهد لا يزالون حتى اليوم ينشرون علمه ويواصلون جهاده في حمل الرسالة الإسلامية ونشر تعاليم الإسلام على منهج هذا القطب البدوى فذلك هو الميراث العظيم ومع ذلك كان يحث مريديه على الزواج فكان وجوده في طنطا بركة عليها وعلى أهلها وعلى من يعرفون منزلته كأحد أحفاد النبي عليه ويلقبونه بسيخ العرب البدوى كرافين ومن مشاهير الأحفاد الطاهرين.

وكما وصفه المفربون إليه أنه كان بدينا ضخما طويل القامة طولا غير بائن، عظيم الرجه وكبيره كث اللحية سهل الخدين قسمحى اللون يضرب لونه إلى البياض، أكحل العينين أقنى الأنف، وبوجهه ثلاث حبات من أثر الجدرى، يعلو وجهه مسحة من الهيبة ولصوته غيسر الجهورى نبرات حادة حاسمة وكان مرحا إذا أراد المرح جادا إذا أراد الجد لا يثنيه عن عزمه إلا

القضاء المبرم، ولا تأخذه في الحق لوصة لائم، وكان حريصا في عباراته، يعمل في الحفاء قبل أن يعمل في الظهور وكان كثير القيام في الليل وكان يقول ركعتان في الليل خيسر من ألف في النهار وكان الناس يحبونه لعلو همته وخلوص نيته ولحبه لأن يعمل لغيره، وكان شديد الاعتزاز بنفسه لأنه من أهل البادية الذين يعبتزون بشخصياتهم، كما كان كثير العطف على الفقراء والضعفاء وذا رحمة بهم ويتطوع لخدمتهم ويشملهم بكرمه السابغ. وكان يقول إن أصحاب الشفاعة عند الله هم أهل الشفقة على خلق الله كما كان يقول إن المنزلة عند الله لا تنال إلا بالتقوى وإن الحرص على العلم يتطلب تزيينه بالحلم وتتويجه بالكرم والسخاء.

ولقد كان يقول لمريديه كلما حسنت أخلاق المريد حسن إيمانه ولا معنى لأن يتخلق المرء بخلق ولا يعمل به، ومن حصل على كمال الإيمان بالتقوى والأخلاق حصل على أثمن شيء وهو المعرفة بالله وهو مقام النيابة عن رسول الله بين ومقام الإمامة العظمى، والزهد لا يتحقق إلا بشيئين بترك شهوات الدنيا مع ترك سبعين بإبا من الحلال مخافة الوقوع في باب من الحرام، ويجب أن يقف الإنسان مع نفسة موقف المخالفة لشهواتها الدنيوية التي تعرض عليه كل يوم من النساء والبنين والقناطير المفنطرة من الذهب والفضة وسائر الشهوات الاخرى، فأسلافنا الصالحون لم يصلوا الذهب والفضة وسائر الشهوات الاخرى، فأسلافنا الصالحون لم يصلوا الله ما وصلوا إليه إلا بزهدهم في شهوات الدنيا ومهلكاتها وجهادهم في الله وعملهم لله وسعيهم في مصالح المسلمين لله لا يبغون حظوظا دنيوية ولا نفسية فدانت لهم الدنيا وهم عنها معرضون.

وكان يعظ مريديه كذلك فيــقول لهم: يجب التسليم والرضا بحكم الله وهذا هو الصبــر وأن تكون النعمة والبليــة عند العبد سواء، وإذا أكـــثر انعبد من ذكر ربه قذف الله فى قلبه نــورا يشه قه للمحبوب الذى لا إله إلا هو فيزداد تعلقه بربه تعلقا كاملا فيزداد درجات فى السمو الروحى ويفيض الله عليه من المكمالات الروحية. وأما إذا غفل عن ذكــر ربه امتــلا قلبه قسوة، وأفضل الذكر أن يكون بالقلب مع اللسان.

ودعا مريديه أن تكون البداية بالتوبة وهى الندم والإقلاع عن الذنوب والاستغفار منها مع العزم والتصميم على عدم العود إليها فيتطهر القلب ويتخلص من كل ما يغضب الرب فتلك هى التوبة التي تقوم مقام الواعظ في نصح الناس فإنها تنصحهم للرجزع إلى الله تعالى وترك معاصيه، حتى لا يرجع إلى الذنب كما لا يرجع اللبن إلى الضرع.

ويجب على المرء أن يكثر من التفكير في خلق الله لأن التفكير في ذلك لا بد أن يؤدى إلى نتيجة مترتبة على مقدمات تفكيره فمن يفكر في صنع الله يخرج بحقيقة توحيد الله وشمول قدرته. كما حذر من التفكير في ذات الله تعالى فإن ذلك خطأ عظيم فالمقدمات الخطأ تؤدى إلى نتيجة خطأ وإن الله تعالى لا يحفظ به تفكير أحد من مخلوقاته ومن فعل ذلك ففكر في ذات الله وقع في الضلال المبين.

وهكذا حث البدوى أبناءه على النفكر والذكر والتوبة والمحبة لله والصبر والزهد والإيمان وكان ذلك وهو يجيب على أسئلة تلميذه عبد العال حول هذه الأمور فجاءت إجاباته منهجا للسالكين في طريق الله . . فجزاه الله خير الجزاء.

ولئن تعددت كرامات البدرى فإن الكرامة الكبرى أنه أصبح رائد أعظم مدرسة تخرج منها الآلاف من حملة لواء الدعوة والجهاد في سبيل الله فقد خرج أجيالا من دعاة الهداية ينتسبون إلى الطريقة الأحمدية والتى على رأسها البيومية الأحمدية ثم الخليلية الأحمدية وغيرها من الطرق الصوفية المنتشرة في مصر وفي سائر البلاد العربية وغير العربية وهؤلاء بدورهم ساروا على منهج البدوى في الجهاد، جهاد النفس وجهاد الأعداء وقد جمعهم حب شيخهم ومعلمهم البدوى فساروا على منهجه في العبادة الخالصة ونشر دعوته فقد كان بحق رائدا للدعاة من الصوفية الذين واصلوا منهجه في الدعوة إلى طريق الله على أساس القرآن والسنة مؤيدين من الله تعالى بصدق التوجه إليه تعالى وحب الخير للناس

وأخيرا يمكننا أن نقول إن أعظم كرامات البعدوى أنه ربى رجالا فى طريق الله نشروا منهجه فى العبادة على أساس كتاب الله وسنة رسوله ولقد نالت بركة سيدى أحمد البدوى مستشاره سيدى عبد العال الانصارى الساكن ضريحه فى حجرة مجاورة لضريح سيدى أحمد البدوى فقد جاء إلى طنطا من بلاد الحجاز ولزم مجلس السيد البدى وصحبه طول حياته فاختاره سيدى أحمد البدوى كأول أبنائه لطهارة نفسه وخلوص قلبه فكان خليفته بإذن منه لطهرة ولصلاحه كما روى عنه، فقد كان مشهورا بأبى العواجز وبعطفه على المساكين وقد خدم أستاذه نحو أربعين سنة خدمة كريمة وتوفى تَعَرَّفُكُ سنة سبعمائة وثلاث وثلاثين للهجرة فرضى الله عنه وأرضاه.

# سيدى إبراهيم الدسوقي رَوَالِيَّكَ السيدي المنافقة من الأحفاد الأشراف

اشتهـ عن هذا القطب الرباني أنه ولد وليـا، فـهو من أوليـاء الله الصالحين، كما عرف عنه أنه قد ذاع صيبته في خارج مصر بفضل علمه الغزير شعرا ونثرا وفلسفة، فقد انتشرت مؤلفاته واهتمت بها الجامعات في ألمانيا وهولندا والمراكز العلمية المهتمة بالدراسات والفلسفة الإسلامية، كما اهتم بفكره الصوفي وفلسفته المستشرقون وترجموا له كثيسرا من مؤلفاته العربية وغسير العربية فقمد كان يجيد لغات شمرقية منها السريانيمة والعبرية والفارسية وله قصيدة مشهورة ترجمت إلى الألمانية وإلى لغات اخرى وهي محفوظة في المتحف البريطاني في لندن حتى الآن، بالإضافة إلى مؤلفاته الكثيـرة. ولقد كان لهذا الـقطب، الكبير دور عظيم في انتـصار المسلمين على الصليميين وعلى التتمار حيث أعد الرجمال للدفاع عن الإسملام ضد أعداء الإسلام خاصة الصليبيين كما بشر السلطان الأشرف خليل بن قـــلاوون باستــيلائه علــى حصن عكا وتحــريره من الصليــبيين سنة إحـــدى وتسعين وستمائة للهجرة وحقق الله هذه البشري للمسلمين وكان إعجاب هذا السلطان بشخبصية الدسوقي وعلممه وورعه عظيما فبقد أوقف نصف الجزيرة المواجبهة لدسوق على أتباع الدسوقي بعبد أن ارتبط به عن قرب واقتنع بصدقمه وورعه وكراماته فكان راجيا دعواته وملتمسيا بركاته ولهذا أكرم أتباعه كرامة له.

وكان رَبُؤُتُكُ في تشجيعه على الجهاد ضد الصليبين يقول لأتباعه:

يا أبنائي.. قاتلوا عدو ربكم وعدوكم فقد انتهك حرمات دينكم وعطل دور العلم واقتحم بلادكم يا أبنائي كونوا شجعانا فإن أعداء الإسلام مكتبة طاهر للتراث هدفهم كما قبال تعبالي في قبرآنه الكريم: ﴿ إِنَّهُمُ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٢٠].

ولقد أصدر الظاهر بيبرس قراره بتعيين الدسوقى شيخا للإسلام وكان الدسوقى يهب مرتبه عن هذه المهسمة الكريمة للفقراء وظل يشخل هذا المنصب حتى توفى الظاهر بيبرس سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة توازى سنة سبع وسبعين ومائتين وألف للميلاد.

كما أسر الظاهر بيبرس ببناء زاوية يلتقى فيها الدسسوقى مع مريديه يعلمهم ويفقههم فى العلوم الشرعية والمعارف الصوفية فسجمعوا بين علوم الحقيقة مع علوم الشريعة والجهاد فى سبيل الله.

وسيدى إبراهيم الدسوقى الملقب بأبى العينين إشارة إلى أنه جمع بين عين الشريعة وعين الحقيقة، أى علم الشرع وعلم الحقيقة حيث حاز السبق في العلوم الشرعية وألف كتابا مشهورا في الفقه الشافعي اسمه شرح الدسوقي على متن الغاية للقاضي أبي شجاع، كما ألف في سائر العلوم الشرعية فجمع إلى علوم الشرع علوم الحقيقة والتصوف والفلسفة الإسلامية وقد بهرت هذه المؤلفات علماء الغرب فقد كان رَبِي عليها منذ حداثة سنه، حيث درس في الازهر ودرس علوم الإسلام.

وموطن ولادة هذا القطب الرباني، سيدى إبراهيم الدسوقي، هي مدينة دسوق على فرع رشيد بدلتا مصر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة للهجرة وهو قرشى الأصل ومن آل بيت النبي تَنَيِّرُ ينتهى نسبه من جهة أبيه إلى الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام على زين العابدين بن الإمام أخسين بن الإمام على كرم الله وجهه ورضى الله عنهم أجمعين.

وسيدي الدسـوقي من الأحفاد الأطهار من الطبـقة التي ظهرت في المرحلة الثانية في القرن السابع الهجري وكسان يعاصر سيدي أحمد البدوي فــرضى الله عنهــمــا وفي تاريخ مــيـــلاده قيل إنــه ولد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة وقسيل سنة ثلاث وخمسين وستمائة للهجسرة وقد عاصر السلطان الظاهر بيبرس والسلطان الأشــرف خليل بن قلاوون وقد جمع رَفِيْ لَيْنَةُ بين الحسنين فأبوه حُسَيْني وأمه كذلك من آل البـيت وهي قريبة القطب الكبير سيدى أبو الحسن الشاذلي وقيل أنها أخمته ونسب الدسوقي متصل بالبدوي رَبُوْلِكُنَّهُ كَذَلَكَ عَنْدَ الْإِمَامُ جَعَـفُرُ الصادقُ بن محمدُ الباقـر، والدسوقي كما ذكر المناوى في طبيقاته هو شيخ الطريقة البيرهامية وصاحب المحاضرات القدسية والعلوم الدينية والأسرار العسرفانية وأحد الائمة الذين خرقت لهم العادات وامتلك زعامة الكلام على خواطر الآنام وقد كان يتكلم بكثير من اللغات من عربي وسرياني وفارسي وغيرها، ولقد كانت نشأته رَيْزالْيَكَ دينية خالصة مثل خاله سيدي أبو الحسن الشاذلي، فقد احتجب في خلوته وهو طفل بعد أن حفظ القرآن الكويم والحديث الشــريف، كما تفقه في مذهب الإمام الشافعي، فهو العالم الورع المجاهد بل هو الولى المنسب رَجُوْلُمُنَكُة .

روى أنه لما جاءه رجل يريد أن يلتحق بطريقته قال له ناصحا: يا ولدى إلزم أولا طريق النسك على كتاب الله وسنة رسوله على التدريج شيئا بذلك انقدح لك علم الحقائق والاسرار فاسلك يا أخى على التدريج شيئا بعد شيء والله يحفظك إن صدقت. وكان يقول لمريديه طريقتنا طريقة جهد وتحقيق وتصديق وعمل وغض بصر وتنزه وطهارة يد وفرج ولسان فمن خالف شيئا منها رفضته الطريق طوعا أو كرها.

كما كــان يقول لمريديه وأولاؤه: من لم يكن منكم متــشرعا متحــققا نظيفا عفيفا شريفا فليس من أولادي وإن كان من صلبي.

وكان يرى أن الصــوفى المحقــيقى يكون حــمالا للأذى ولا يؤذى من يؤذيه ولا يتحدث فيما لا يعنيه.

وهذه إحدى درر الدسوقى التى ترجمت إلى اللغات الأوربية وهى قصئدة فسريدة محفوظة الآن فى المتحف البريطانى كمخطوط صوفى نادر يتغنى بها أتباعه فى المناسبات الدينية والحضرات ومنها هذه الأبيات:

سَفَانَىَ محبوبى بكأس المحبة فتهت على العشاق سكرا بخلوتى ولاح لنا نور الجسلالة لو أضاء لصم الجبال الراسسيات لدكت وكنت أنا الساقى لمن كان حاضرا أطوف عليسهم كرة بعسد كرة بإذن من المختار خير مهذب فإن رسول الله شيخى وقدوتى وعاهدته عهدا حفظت لعهده وعشت وثيسقا ثابتا بمحسبتى

كما نقت طف من أدبه وحكمته ما يؤكد أنه كان ملهما ينطق بالحكمة ويلقن العلوم الربانية رَوَّافِينَة، فقد قطم على التدين وكان نابغة منذ نعومة أظفاره فقد تلقى العلوم الصوفية عن خاله أبى الحسن الشاذلى وكذلك عن أبيه سيدى أبو المجد بعد أن حفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام الشافعي في سن مبكرة ثم دخل خلوة في مدينة دسوق ولم يخرج منها إلا بعد أن تعلم أمور الدين وعلوم التصوف ثم لما ألح عليه الناس بالخروج من الخلوة خرج وجعل له مجلس علم بجوارها فالتف حوله الناس وتعلموا على يديه ولا يزال الناس يسنهلون من علمه وحكمته ويستفيدون من بركاته، فقد كان واسع المعرفة كما كان يعايش حياة الناس ويتفاعل مع

مجتمعه ويتخذ حرفة يتكسب منها فكان نموذجا لاتباعه ومريديه وكان يقول لهم:

البسوا قميص الفقر النظميف واعلمو أن التصوف هو أن تخلص عملك بقلبك وأن حياة العبيد لا تكون إلا باثنين بالعلم والعمل وإذا جمع الله لعبده الإثنين أفاد الله به الناس. وقال لأحد مريديه:

إذا وعظت الناس فمعظهم بعلمك وعملك، فإذا رآك الناس بالعلم عاملا سمعوا منك وعملوا، وعظ الناس بأعمالك.

ومن كلامه:

شربت دنان الصرف في حفرة الرضا

وكسان دليلي في الهــدى سيــد العــرب

يشير إلى أن معلمه ومرشده في سلوك طريق الله أولا وهو جده رسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله وسول الله ولذلك يصفه سيدى عبد الوهاب الشعراني فيقبول: كان له المعراج الأعلى في المعسارف، والمنهج الأسنى من الحقائق، والطور الأرفع في المعالى والقدم الراسخ في أحسوال النهايات واليد البيضاء في علوم الحقيقة والباع الطويل في التصريف الناقد والمفتح المضاعف في معنى المشاهدات، والباع الطويل في التصريف الناقد والمفتح المضاعف في معنى المشاهدات، وهو أحد من أظهره الله عز وجل إلى الوجود وأبرزه رحمة للخلق وأوقع له القبول التام عند الخاص والعام ومكنه من أحكام الولاية وقلب له الأعيان، وخرق له العادات وأظهر على يديه العجائب منذ طفولته وتوفيق.

ومن كلامه رَمُؤَلِّئَكَ كذلك: الكامل من جمع بين الشريعة والحقيقة أى بين الظاهر والباطن بين طهـارة الظاهر وصفاء الباطن فيكون عـمله مطابقا لـسريرته. وقد استخلص طريقته بعد دراسة لطريقة القطب الرفاعى كما درس فكر القطب الشاذلى وفكر السيد البدوى، فهناك وحدة فى الفكر الصوفى لأن جميع الطرق مستمدة من مشكاة النبوة قائمة على ذكر الله تعالى، فهدف الطرق واحد هو إعداد المؤمن الصادق المجاهد فى سبيل الله الراغب فى الترقى الروحى إعدادا يوصله إلى درجة عالية من الكمال الخلقى على أساس الشرع الحنيف.

وجميع مشايخ الطرق يدعون المريدين إلى ملازمة مـجالس ذكر الله ويوجـهـونهم إلى الورع وحـفظ الأدب وطلـب العلم مع اتّباع الكتـاب والسنة.

ولقد كان سيدى إبراهيم الدسوقى ناذرا نفسه لحدمة الإسلام عن طريق تربية المريدين وموالاتهم فانشغل بذلك عن الزواج فعاش حياته مثل أخيه سيدى أحمد البدوى كان مثله مشغولا بإعداد الرجال للجهاد وقتال الصليبيين وتخليص بلاد الإسلام مبن شرهم، الذين كانوا يتطلعون إلى القضاء على دين الله وقد ظل في جهاد وتربية لأتباعه حتى لقي وجه ربه وترك علما نافعا ورجالا صالحين وبعضهم يسكنون قبورهم في جواره بمدينة دسوق رَوَّتُنَيَّنَهُ، وهكذا كانت حياته على قصرها مملوءة بالعلوم المنافعة والمعارف، وإن كانت هذه العلوم المدونة في كتبه قدد نقلت إلى مكتبات خارج مصر . نسأل الله أن يهتدى بها إلى نور الحق أينما كانت .

ولا نختم الحديث عن هذا القطب حفيد رسول الله ﷺ إلا بأجمل ما قاله شعرا رَخِيْلُكُ في قصيدته التي أشرنا إليها:

سقاني محبوبي بكأس المحبة فتهت على العبشاق سكرا بخلوتي ولاح لنا نور الجلالة لو أضاء لصم الجبال الراسيات لدكت وكنت أنا الساقى لمن كان حاضرا أطوف عمليمسهم كُرَّةً بعمم كُرَّةً وكان دليلي يوم حضرة قدسه على المرتضى الكرار يوم الكريهة بإذن من المختار خبير مهذب فإن رسول الله شيمخي وقدوتي وعاهدته عهدا حفظت لعهده وعسشت وثيبقيا صادقيا بمحببتي وكم عالم قد جاءني وهو منكر فَرُدُّ بفيضل الله من أهيل فيرقيتي

وكان مــــن آخـــر وصـــاياه لأبنائه: يا أولادي اطلبوا العلم ولا تسأموا، فإن الله تعمالي قال لسيمد المرسلين ﷺ: ﴿ وَقُل رَّبِّ زَدُّنِّي علما ﴾ [طه: ١١٤].

يا أولادي من لم يكن في قلبه شفيقة على خلق الله لا يرقي إلى ما رقى إليه أهل الله وقد بارك الله فيه وفي أسرته فـأخوه سيدي العتريس هو المدفون في الضريح الملاصق لمسجد السيدة زينب حيث كان ملازما لمسجد السيدة الطاهرة وتوفى في آخر القرن السابع الهسجري كما دفن بجواره بعد ذلك الإممام العيمدروس وهو حسميني أيضا دفن في ضمريحه في رحماب السيدة زينب رضى الله عنهم جميعا فقد كان الشيخ العيدروس والشيخ العتريس من أحباب حفيدة رسول الله ﷺ ملازمين ضريحها ومسجدها حتى لقيا ربهما فظلا ملازمين لها بعــد وفاتهما رضي الله عنهم جميعا في تلك الرحاب الطاهـرة مسجد الـــدة زينب بنت الإمــام الحسين رضي الله عنهم



### سيدى أبو الحسن الشاذلي رَوِيْكَ من الأحفاد الأشراف

ينتسب رَبُولُنِينَ إلى الذرية المباركة ذرية آل البيت فجده الأكسر الإمام الحسن بن الإمام على كـرم الله وجهه ولقبه الشاذلي نسبــة إلى شاذلة قرية بشمال إفريقية قرب تونس وقد نشأ ضريرا واشتغل بالعلوم الشرعية فأتقنها إتقانا عظيما ثم سلك طريق التصوف حتى صار قطب وقته وقد تلقى علوم الحقيقة النورانية على يد شيخه سيدي عبد السلام بن بشيش حيث التقي به في مغارته بأعلى الجبل ببلدة تسمى غمارة بعد أن ساح في البلاد يطلب علم التمصوف، حيث رحل إلى بغداد وهناك قيل له ارجع إلى بلدك فاطلبه فيها فصعد الجبل والتقى بسيدى عبد السلام بن بشيش قطب زمانه وذكر له نسبه إلى رسول الله ﷺ وأقام عنده أيـاما فوجد من حاله العجب كما روى فابن بشيش وكيّ من أولياء الله قال عنه صاحب الدرر البهية «هو القطب الأكبر والمعلم الأشهر وهو البدر الطالع الواضح البسرهان قد سرى سره في الآفاق، قسضي عمره في العبادة وكان رَيْزُلِيُّكُ في العلم في الغباية وفي الزهد في النهاية، وجمع الله له الشرفين شرف الدين وشرف النسب. وكان متمسكا بالكتاب والسنة عاملا بهما فلما نصح رجلا سأله أن يوظف له أورادا، قال له: أنا لا أوظف أورادا فلست رسولا وإنما الفرائض معلومة والمعاصى مشهورة فكن للفرائض حافظا وللمعاصى رافضا واعلم أن مصدر الخير في صدق الورع وحسن النية وإخلاص العمل ومحبة العلم ولا يتم لك ذلك إلا بصحبة أخ صالح أو شيخ ناصح.

ويقول الشاذلي إن الشيخ ابن بشيش قد بهره بكراماته وبولايت. وبعلمه المستمد من الكتاب والسنة. كما قال إن شيخي ابن بشيش لما لزمته رسم لى حياتى المستقبلة فعندما انتهت مدة إقامتى معه بعد أن تلقيت على يديه علم الحقيقة قال لى يا على ارتحل إلى شمال إفريقية اسكن بها بلدا تسمى شاذلة فإنك ستكون الشاذلى. وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس وهناك تمتحس وتُبنكى وبعد ذلك ترحل إلى أرض المشرق، وقد تحقق هذا الذى رسمه شيخى الذى كان ينظر بنور الله وقد أنذره شيخه بالابتلاء فى تونس كما بشره بالعاقبة الحميدة فى بلاد المشرق فأقام فى شاذلة فترة عبادة وصقل وتهيئة للولاية والتف الناس حوله وذاع صيته ثم صعد على جبل زخوان وكان يصحبه فى حله وترحاله صديقه الصالح أبو محمد الحبيبى الذى روى كشيرا من كرامات الشاذلى كما رآها رؤية العين.

ثم سافر إلى تونس بعد أن قصى على الجبال مدة عام يتعبد ويتهيأ للولاية وكان فى رحيله إلى تونس يلبى النداء الذى بشره به شيحه: «اذهب إلى تونس لينتفع الناس بعلمك»، وفى تونس سبقت شهرته وكراماته وكثر حوله المريدون وأخذوا يزدادون حتى كثر عددهم بما تسبب فى إثارة حقد ابن البراء قاضى القضاة بالمدينة عليه فعندما رأي إقبال الناس على الشاذلي وقد هجروا مجلسه هو أحس أن الشاذلي انتزع منه الزعامة الشعبية. حيث برع الشاذلي في شتى العلوم الشرعية والعلوم الصوفية فكان يفسر ويفتى ويشرح كما كانت تؤيده الكرامات التي يجربها الله على يديه فظن ابن البراء قاضى القضاة هذا أن الشاذلي ربما ينتزع منه وظيفته فوشى به إلى السلطان واتهمه كذبا وزورا ثم أوعيز إلى السلطان أن ملك فوشى به إلى السلطان أن ملك السلطان ذاته قد أصبح مهددا بسبب هذا الرجل الشاذلي الذي جذب الناس

ولما أراد السلطان أن يتأكد من ذلك أرسل إلى الفقهاء والعلساء وأمرهم أن يسألوا الشاذلي في العلوم وكان السلطان حاضرا إلا أنه جعل بينه وبينهم حجابا فلما سمع إجابات الشاذلي وجده كما قال عنه بعضهم بأن كلامه كلام قريب العهد بالله تعالى يجذب القلوب.

فلما دخل عليمهم السلطان رآه شيخا مهيمها فقال لابن البراء: هذا رجل من الأولياء ما لك به طاقة.

غير أن السلطان قد تأثر بوشاية ابن البراء فأمر بحجر الشاذلي في قصره ولم يخرج منه إلا بكرامة، فقد كان للسلطان جارية مقربة إليه وكان يقدر رأيها لأنها كانت ذات فكر شاقب ورأى سديد ويوم أمسر السلطان بالتحفظ على الشاذلي في قصره كان يوم انتهاء أجل هذه الفتاة وقد أشعلوا جمرا في القصر بعد وفاة الجارية وانشغلوا عن النار فشب حريق في القصر وكان للسلطان أخ عاقل يحب الشيخ الشاذلي ويتبرك به فلما بلغه ما حدث في القصر من وفاة وحريق قال لأخيه السلطان إن هذا ذنب الشيخ الذي وشي به إليك ابن البراء ثم دخل علي الشيخ الشاذلي واعتذر له، عندئذ أمس السلطان بخروج الشيخ إلى داره في نفس السوم فكان خروجه من القصر بكرامة

وعندما عزم الشيخ على الحج إلى بيت الله وبعد أن علم ابن البراء بذلك وعلم أن الشيخ سيمر بمصر في طريقه إلى مكة وأنه سيقيم بالإسكندرية مدة في طريق الحج عاود وشايته إلى السلطان الذي استجاب له فأرسل كتابا باعتقال الشيخ في الإسكندرية غير أن الله نجاه من ذلك بكرامة فواصل طريقه من الإسكندرية إلى بلاد الحجاز وبعد الحج عاد إلى مدينة تونس، وظل بها هاديا مرشدا داعيا إلى الله حيث زاد أتباعه بعد أن

كثرت كراماته وظل بنونس وهو يعلم أن مقامه فى تونس لن يستمر طويلا فإن شيخه ابن بشيش قد أخبره أنه سيستقر بالمشرق فظل بتونس ينتظر الإذن بالتوجه إلى بلاد المشرق وفى هذه الأثناء اجتمع به أحب تلاميذه سيدى أبو العباس المرسى الذى لم يفارقه لحظة منذ التقى به وكان ثمرة هذا اللقاء الروحى أن المرسى صار وارث علم شيخه وأصبح خليفته من بعده.

ثم أتاه الإذن بالرحيل كما قال رَبِرَالْيَكُ "رأيت رسول الله رَبَيْنِيَّ في المنام يقول لي يا على انتقل إلى الديار المصرية تربى فيها أربعين صديقا".

ولبى الشاذلـــى النداء ووصل إلى الإسكندرية ســنة خــمس عــشــرة وسبعمائة للهجرة.

وتزوج في الإسكندرية وأنجب أولادا . . وقد أقبلت عليه في مصر أيام المن وانتهت أيام المحن حيث استقبلته مصر بعلمائها أحسن استقبال فصار يدعو الخلق إلى الله تعالى وكان يحضر مجلسه أكابر العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام العز بن عبد السلام وظل يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق الله إلى أن عزم على الحج ولما وصل إلى حميثره بصحراء عيذاب بين قنا والقصير جمع أصحابه في إحدى الأمسيات وأوصاهم ثم خلا بأبى العباس وأوصاه بأشياء واختصه بخلافته ثم قال لأصحابه بعد ذلك إذا أنا مت فعليكم بأبى العباس المرسى فإنه الخليفة من بعدى، وسيكون له من بينكم مقام عظيم وهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى ولما كان السحر وهو يناجى ربه وظنوا أنه نام، جاء أبو العباس يحركه فوجده قد فارق الدنيا فغسله ثم صلوا عليه ودفنوه في مكانه الذي يزار اليسوم وقد بنوا له في المكان مسجدا في حميثره بصحراء عيذاب بين قنا والقصير وعلي المقام في المكان مسجدا في حميثره بصحراء عيذاب بين قنا والقصير وعلي المقام

قبة مكتوب عليها نسبه إلى سيدنا الحسين تَوْالْقَيْنُ وهو مخالف لما هو معروف من أن نسبه يرجع إلى الإمام الحسن بن على كرم الله وجهه وكان ذلك سنة ست وخمسين وستمائة في شهر رمضان. وقد أخبر سيدى ياقوت العرش المدفون قريبا من شيخه ابى العباس المرسى بالإسكندرية نقلا عن شيخه أن سيدى أبو الحسن الشاذلي كان يحج كل سنة فلما كان في آخر سنة خرج فيها قال لخادمه استصحب فأسا وحنوطا فسأله لماذا يا سيدى؟ قال الشيخ: في حميثرا سوف ترى، فلما بلغ حميثرا اغتسل الشيخ أبو الحسن وصلى ركعتين ثم قبضه الله تعالى إليه في آخر سجدة من صلاته ودفن في هذا المكان رَوْافَيْنَ وأرضاه وضريحه يزار بل ويأتسى إليه أحبابه من مصر ومن بلاد أجنبية عمن درسوا علمه واعتقدوا في ولايته . وقد أصبح الطريق إلى ضريحه مجهدا للتيسير علي أحبابه وزواره من كل مكان رَوْافَيْنَ وأرضاه، فهو حفيد من الأحفاد المطهرين المرضيين.

وعن علمه وحكمته، تحدث العلماء كثيرا عن تراثه العلمي والصوفي فقالوا ما على وجه الأرض مجلس في علم الحقائق أبهي من مجلس الشاذلي لذلك كان يحضر مجلس علمه علماء مصر وكان المجلس ينعقد في المدرسة الكاملية بالقاهرة في شارع بين القصرين، ومما أثر عن علمه الفياض إذا عرضت لك حاجة إلى الله فاقسم علي الله بي تقضى بإذن الله. قال سيدي أبو العباس المرسى والله ما ذكرت شيخي الشاذلي في شدة إلا انفرجت ولا في أصر صعب إلا هان، وقال؛ وأنت يا أخى إذا كنت في شدة فاقسم على الله به فقد نصحتك والله يعلم ذلك.

وهذه بعض أقواله التي تدل على ولايته رَمُزَاللُّكُنَّةِ:

- إذا أردت ألا يصدأ لك قلب ولا يلحقك هم ولا كرب ولا يبقى عليك ذنب فأكثر من الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والعمل الصالح وإذا افتقرت فسلم وإذا ظلمت فاصبر واسكت تحت جريان الأقدار فإنها سحابة سائرة.
- ومن أدب مجالـة الأكابر عـدم التجسس على عـقائدهم، ومن أدب
   مجالسة العلماء عدم تحديثهم بغير المعقول.

وله وصايا غالية لمريديه ومن إحدى وصاياه:

- وإن أردت الصدق في القول فداوم على قراءة ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
   وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنزَلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيسَهَا بِإِذْنِ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلامٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞ ﴾ [القدر].
- وإن أردت الرزق كالمطر فــداوم علي قراءة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبَ الْفَلَقِ ۞ وإن أردت الرزق كالمطر فــداوم علي قراءة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبَ الْفَلَقِ آَلَ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَد ۞ وَمِن شَرِ حَاسِد إِذَا حَسَد ۞ ﴿ [الفلق].
- وإن أردت السلامة من شر الناس فداوم على قراءة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ۞ ملكِ السَّاسِ ۞ إِلَهِ السَّاسِ ۞ مِن شَرِ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ
   النَّاسِ ۞ مَلكِ السَّاسِ ۞ إِلَهِ السَّاسِ ۞ مِن الْجِنَّةِ وَالسَّاسِ ۞ ﴾
   الذي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ السَّاسِ ۞ مِن الْجِنَّةِ وَالسَّاسِ ۞ ﴾
   [الناس].
- وإن أردت جلب الخير والبركة فداوم على قراءة سورتى [الواقعة] و
   ﴿ يَسَ ﴾ .
- وإن أردت أن يجعل الله لك من كل ضيق مـخرجا ويرزقك من حيث

لا تحتسب فداوم على الاستغفار .

- ولكى تأمن مما يروعك ويفزعك فقل: أعوذ بكلمات الله المتامة من شر غفضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون.
- وإن أردت أن تعرف أى وقت تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه الدعاء فاشهد وقت نداء المنادى لصلاة.
- وإن أردت أن تسلم من أمر يربكك فقل توكلت على الحي الذي لا
   يموت أبدا.
  - وإن أردت أن توفق للحكمة فاترك فضول الكلام.
  - وإن أردت أن توفق للخشوع فاترك فضول النظر.
- وإن أردت ألا يموت قلبك فـقل كل يوم مرة يا حى يا قـيوم لا إله إلا
   أنت.
  - وإن أردت أن تكون خير الناس فكن نافعا للناس.
    - وإن أردت أن يكمل إيمانك فحسن خلقك.
- وإن أردت أن يحبك الله فاقض حوائج إخوانك المسلمين. ففي الحديث الشريف "إذا أحب الله عبدا صيرت حوائج الناس إليه».

ولــــه رَوْقُتُ وقــفات وتأملات فى تأويل كلام الله تعالى منها، فى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيـنَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالَبُونَ ﴾[المائدة: ٥٦].

ويقول رَبِّظُفُّهُ حول كلمة ﴿ يَتُولَ ﴾ ومن خرجت له من خزائنى المنن على بساط المحبة فقد تمت ولاية الله له وفرق بين الولايتين فعبد يتولى الله وعبد يتـولاه الله خرجت من

المجاهدة، وولايتك لرسوله ﷺ خرجت من متابعـتك لسنتـه وولايتك للمومنين خرجت من الاقتداء بالائمة.

وحـــول قـوله تعالى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنِــزَلَ الــلَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٩].

قال: خصلة واحدة تحـبط الأعمال ولا ينتبه لها كــثير من الناس هى سخط العبد على قضاء الله تعالى.

وقد روى الشيخ أبو العباس المرسى الذى كان ملتصفا بشيخه أبى الحسن الشاذلى قال: كنت مع الشيخ فى سفر ونحن متوجهون من المغرب إلى الإسكندرية فأخذنى ضبق شديد ضعفت عن حمله فلما أحس بى الشيخ قال لى، الله خلق آدم بيده وأسيجد له ملائكته وأسكنه الجنة نصف يوم (خمسمائة عام) ثم نزل به إلى الأرض، فوالله ما نزل الله بآدم إلى الأرض لينتقصه ولكن نزل به ليكمله، ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن يخلقه وذلك فى قوله تعالى ﴿ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفة ﴾ [البقرة: ٣٠]، فما قال الله ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي المَّرْضِ خَلِيفة ﴾ [البقرة: ٣٠]، الأرض فما قال الله ﴿ إِنِي جَاعِلُ فِي الجنة بالتشريف، فأنزله إلى الأرض ليعبده بالتكليف، فلما توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة الله، وأنت أيضا لك قسط من آدم كانت بدايتك فى سماء الروح فى جنة المعارف فينزلت إلى أرض النفس بالتكليف فلما توفرت فيك العبوديتان استحققت أن تكون خليفة كذلك.

وللشيخ رَبِرَافِينَ إلهامات كشيرة في كتاب الله ذكرها تلميـذ، وخليفته بعـد ذلك ابن عطاء الله السكندري رَبَوْلِينَيْنَ في لطائف المنن كـما روى عن حاله هو رَخِوْلُتُنَى الكثير من خواطره النورانية وتلميذه ابن عطاء الله يسكن ضريحه على جبل المقطم ويزار فقد جمع الله له بين علم الشريعة والحقيقة كما بشره بذلك ودعا له شيخه سيدى أبو العباس المرسى رضى الله عنهم جميعا.

وهذه بعض خواطر الشاذلي رَخِيْلُينَ تدل على مدى تعلقه وقربه من الله تعالى ومن هذه الخواطر الشاذلية:

رأيت كأننى مع النبيين والصديقين فأردت الكون معهم ثم قلت:

اللهم أسلك بى سبيلهم مع العافية عما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم.

فقيل لي: وما قدرت من شيء فأيدنا كما أيدتهم.

رأيت كأنى في المحل الأعلى فقلت:

إلهى أي الأحــوال أحب إلــيك؟ وأى الأقــوال أصــدق لديك؟ وأى الأعمال أدل على محبتك؟ فوفقنى واهدنى

#### فقيل لي:

أحب الأحوال إليه الرضا بالمشاهدة، وأصدق الأقوال لديه قول: لا إله إلا الله على النظافة، وأدل الأعمال على محبته بغض الدنيا واليأس مع أهلها (١) مع الموافقة.

رأیت کأنی واقف بین یدی ربی فقال:

لا تأمن مكرى في شيء وإن أمنتك، فإن علمي لا يحيط به محيط.

• رأيت كأني أطوف بالكعبة طائبًا من نفسي الإخلاص وأنا أفتش عليه

(١) بغض الشهوات والاهواء والنزغات فذلك هو الدنيا وبغض أهل الشهوات والاهواء والنزغات.

#### في سرى فإذا النداء على:

كم تدندن مع من يدندن أنا السميع القريب العلميم الحبير، وتعريفى يغنيك عسن علم الأولين والآخسرين، مــا خــلا علــم الرســول وعلم النبيين.

قلت على مصيبة نزلت: ﴿إِنَّا للله وإنا إليه راجعون ﴾.

اللهم أجرنى فى مسميبتى وأعقبنى خيرا منها، فــالقى فى سرى أن أقول:

فاغـفر لی بسبـها، وما کان من تــوابعها، وما اتصل بهــا، وما هو محشو بها، وکل شیء کان قبلها، وما یکون بعدها.

فقلتها، فهانت عــلىّ، فلو أن الدنيا كلها كانت لى فى ذلك وأصبت فيها لهانت علىّ، ولكان ما وجدت من برد الرضا والتسليم أحب إلىّ من ذلك كله.

### وكتب رَخِوْلُتُكُ إلى الشيخ ابن يحيى:

أما بعد، فإنى منذ اثنتى عشرة سنة أغدو وأروح فيما هيأ لى من سفر الروح على عساكر أولياء الله فما مررت بك إلا وجدتك روحا طيبة تعقلها العقول وتألفها النفوس ويستريح بها السر ويذعن لها الأمر ويجتمع إليها كل مفترق.

قرأت ليلة في وردى قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (٢٦) وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧].

فرأيت أبا بكـر الصديق رَخِالْتُكَ في المنام، فسقال لي: صل من يبــقى

واهجر من يفني: تجل وتكرم، تجل عن الفناء، وتكرم بالبقاء.

کان لی صاحب وکان کثیرا ما یأتینی بالتوحید: فرآیت فی النوم کأنی
 أقول له:

يا عبد الله، إن أردت التي لا لوم فيها، فليكن الفرق على لسانك موجودا والجمع في سرك مشهودا.

رأبت رسول الله ﷺ فقال لى:

قل لفلان بن فلان يقرأ هذه الكلمات، فمن قالهن تنصب عليه الرحمة كالمطر:

الحمد لله الذي بدئ منه الحمد وإليه يعود كل شيء كذلك، لا إله إلا الله، الله، اللهم اغفر لي شركى (١) وكفرى (٢) وتقصيرى، واغفر للمؤمنين والمؤمنين.

استأذننی بعض الفقراء الحضور والسماع، فهممت بذلك، فرأیت أستاذی رَفِیْشِی وفی یده الیمنی کتاب فیه القرآن العظیم، وحدیث رسول الله علیمی یده الیسری أوراق فیها مرجز وهو یقول لی کالمنتهر:

تعدلون عن العلوم الزكية إلى علوم ذوى الأهواء الردية، فمن أكسر من هذا فهو عبد مرقوق هواه، وأسير لشهواته ومناه، يستفزون بها قلب ذوى الغفلة والنسيان، وأهل الضلالة والعميان، ولا إرادة لهم في عمل الخير واكتساب الغفران، يتمايلون عند سماعها تمايل الصبيان.

 <sup>(</sup>١) بطلق الشرك عني الإشــراك بالله الذي يخرج الشخص عن دائرة الإســـلاء ويطلق علي الظلم بالوانه،
 الكبير منها والصغير.

 <sup>(</sup>۲) يظلّن الكفّر على تكران الجمعيل وعلى ألوان من المعاصى لا تبصل إلى درجة إخراج الإنسان عن الإسلام.

لئن لم ينته الظالم ليقلبن الله أرضه سماء وسماءه أرضا.

قال: فأخذني منه حال بوجد وأنا أقول له:

نعم يا أستاذي، ألا أن النفس أرضية والروح سماوية .

فقال لي:

نعم با على على أذا كانت الروح بأمطار المعلوم دائرة، والنفس بالأعمال الصالحة ثابتة، فقد حصل الخير كله، وإذا كانت النفس غالبة والروح مغلوبة، فقد حصل القحط والجدب، وانقلب الأمر وجاء الشركله:

فعليك بكتاب الله الهادى، وبكلام رسوله الشافي، فلن تزال بخير ما آثرتهما، وقد أصاب الشر من عدل عنهما، وأهل الحق إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذ سمعوا الحق أقبلوا عليه: ﴿ وَمَنْ يَقْتُرِفْ حَسَنَةً فَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾.

#### وقال رَبُزِيَّالِثَيْنَةُ :

خطر ببالی یوما أنی لست بشیء، ولا عندی مـن المقامات والأحوال شیء.

فغمست فى ببت مسك، فكنت فيه غريقا، فلدوام غرقستى فيه لم أجد له تلك الرائحة، فقيل لى: علامة المزيد فقدان المزيد لعظيم المزيد.

وقال ]: قسيل لى إن أردت رضائي فمن اسمى ومنى لا من اسمك ومنك.

قال: وكيف ذلك؟

مكتبة طامر للتراث

قال: سبقت أسمائي عطائي، وأسمسائي من صفاتي، وصفاتي قائمة بذاتي، ولا تمحق ذاتي.

للعبد اسماء دنية، واسماء علية، فاسمازه العلية قد اوصفه الله بها بقوله: ﴿ السَّائِدُونَ الْسَاجُدُونَ السَّائِدُونَ الْسَاجُدُونَ السَّاجُدُونَ السَّاجُدُونَ السَّاجُدُونَ السَّاجُدُونَ السَّاجُدُونَ السَّاجُدُونَ السَّاجُدُونَ السَّاجُدُونَ السَّاجُدُونَ الْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَالسَّاجُدُونَ الْمُسَلِمِينَ وَالْحَافِظُونَ لَحُدُودِ السَّلَه وَبَشِرِ الْمُؤْمنِينَ ﴾ [التوبَة: ١١٢]، ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلَماتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُسُلِماتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُواتِ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمَاتِينِينَ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمُسَلِمينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْحَافِقَاتِ وَالسَّالِمِينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمُتَصَدَقينَ وَالْمَتَصَدَقينَ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُ وَالْمَاتُونَ وَالْمَاتُونَ وَالْمَالُونَ اللَّهُ لَهُم مَعْفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وأسماؤه الدنية معروفة كالعاصى والمذنب والفاسق والظالم وغير ذلك، فكما تَمْحَق أسماءك الدنية بأسمائك العلية كذلك تمحق أسماؤك بأسمائه وصفاتك بصفاته، لأن الحادث إذا اقترن بالقديم فلا بقاء له إذا ناديته باسمه كقولك يا غفور يا تواب يا قريب يا وهاب، فاستدعيت بها العطاء لنفسك وقد تنزلت لنفسك من أسمائه وكذلك إذا لاحظت أسماءك الدنية من المعاصى والظلم والفسق فاشتغلت بسترها ومغفرتها فأنت باق مع نفسك.

وإذا ناديته باسمه العلى ولاحظت صفيته العلية قسائمة بذاته مُحِقَتُ أسماؤك كلها وانعدم وجودك فصرت محوا لا وجود لك البتة، فذاك محل الفناء بعد الفناء.

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

وقال رَبِيَّا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُهُ وَ اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلَمَا الله جليلا، سعيت في الغيوب سعيا جميلا، فقلت في نفسي:

أليس هذا خيرا من الدخسول في الحوائج للخلق مع الخالق، والكون مع الله أتم من الكون في الحاجات للناس وإن كان مأذونا فيها شرعا؟

فبينما أنا كذلك إذ نحت، فرأيت كأن السيل قد أحاط بى من كل جهة يحمل الغثاء عن يمينى وعن شمالى، فجعلت أخوض لأخرج منه فلم أر برا أنفذ إليه من الجهات الأربع، فاستسلمت نفسى ووقعت فى السيل كالسارية أو النخلة الثابتة، فقلت فى نفسى:

هذا من فضل الله أن ثبت لهذا السبيل ولا يصيبني شيء من الغثاء، وإذا بشخص جميل الصورة يقول لي:

إن من أجَلِ النصوف التعرض في الحوائج للخلق واستقضاؤها من الملك الحق، فما قضاه الله شكرت، وما لم يقضه رضيت، وليس قضاؤها الموجب للشكر بأتم من عدم قضائها الموجب للرضا.

وقد علمنى الله علما قائما بذات نفسى لا يفارقها، بل هو لازم لها كالبياض فى الأبيض والسواد فى الأسود، وهو: الله لا إله إلا هو الواحد القهار، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فانظر الألوهية الفردانية والوحدانية والقاهرية والربوبية والعز والمغفرة، وكيف لف هذا كله فى كلمة واحدة، أن المغفرة تتنزل على العارف بالله كالسيل الحامل من الغثاء، وثبت الله فيها وبها من يشاء ولا يصيبه شيء من الغثاء.

فايَتبهت من نومي وقد وعيت السر العظيم والحمد لله.

ما فتح الله بشىء من الدنيا ففرحت لأستعين أو أعين بها، فجعلت أحمد الله وأشكره، والشكر معرفة قائمة بالقلب، وكلمة قائمة باللسان، فكنت أجمع بينهما.

فواظبت على ذلك وقــتا من الليل ونمت، فرأيت أستــاذى رحمه الله تعالى يقول:

استعذ بالله من شنر الدنيا إذا أقبلت، ومن شرها إذا أدبرت، ومن شرها إذا أنفقت، ومن شرها إذا أمسكت.

فجعلت أقول كذلك، فوصل الشيخ كلامي فقال:

من المصائب والرزايا والأمراض البدنية والمقلبية والنفسية جملة وتفصيلا بالكلية وإن قدرت شيئا فاكسنى جلال الرضا والمحبة والتسليم، وثواب المغفرة والتوبة والإنابة المرضية.

رأيت رسول الله ﷺ فقلت له:

يا سيدى يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني رحمة للعالمين.

فقال لي:

أنا هو ذاك يا على، والولى رحمة في العالمين.

رأیت كأن رجلا جاء إلى فقال لى:

إن السلطان يأتي إليك فقل:

اللهم ألق على من زينتك ومحبتك وكرامتك ومن نعوت ربوبيتك ما يبــهــر القلوب، وتذل له النفــوس، وتخــضع له الرقــاب، وتبــرق له الأبصار، وتتبدد له الأفكار، ويصغر له كل متكبر جبار، ويسجد له كل ظلوم كفار، يا الله، يا مالك، يا عزيز، يا جبار، يا الله، يا أحد، يا واحد، يا قهار.

كما ترك تَوَقِّقَتُهُ مع طائفة من المأثورات الأقوال تــلك التى حفظهــا أبناؤه ومريــدوه ومنها حزب البــحر وحــزب البر ولكل خــصائص وأنوار مشرقة.

نقول، ولقد انتشرت الطريقة الشاذلية انتشارا واسعا في شمال إفريقية ثم انتقلت إلى مصر حيث عاش فيها عابدا هاديا للناس وأصبحت مصر موطنه وببركته أصبحت مياه المكان الذى دفن فيه عذبة بعد أن كانت ملحة أجاجا وأصبحت المنطقة مزارا يأتى إليه المحبون ويحتفل فيها بذكراه كل عام رَوَافَيْنَ وأرضاه.

وحقا، فلقد كانت حيات الشاذلي رَبِّوالْثَيِّة حياة شيخ سائح في الأرض يجتهد بالذكر والفكر في الوصول في طريق الله إلى رضوان الله .

ولقد كان هو والسيد البدوى والسيد إبراهيم الدسوقى أشهر أحفاد النبى ﷺ الذين يمثلون الطبقة الثانية في عمر الزمان من الأحفاد الأطهار ولا تزال رجال الطبقات المتتالية من الأشراف المباركين فلن تخلو الأرض منهم إلى يوم القيامة ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠].

## السيدة زينب رضى الله عنها

السيدة زينب رضى الله عنها ابنة الإمام على كـرم الله وجهه وأسها خير نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله ﷺ.

ولدت بالمدينة المنورة في شعبان سنة خمس للهجرة بعد الإمام الحسين بعام، وسماها جدها المصطفى وَ الله السم خالتها بعد أن أذن في أذنها اليمنى وأقام الصلاة في اليسرى ثم حملها وضمها إلى صدره فغمرها النور المحمدي وقد لقيت برئيسة الديوان والمشيرة وعقيلة بني هاشم لانها كان يعتد بعتد برأيها وتستشار في الأمور كلها وخاصة لما حضرت إلى مصر حيث كان لها مجلس العلم والدرس وهذه المنح الربانية جاءتها لشدة تقواها، قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّه ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وقد كانت عالمة بالقرآن والسنة، ويستدل على فهمها للقرآن قولها: إن جدى المصطفى ﷺ شرع لنا حقوقا لأزواجنا، وجعل على السرجال حقوقا مفروضة لنا والقرآن يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعَرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعَرُوفِ وَلِلْهَرَّ جَالًا عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وقد روت عن جدها ﷺ الحديث ومن روايتها: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلى الجنة من أي أبوابها شئت.

وينسب إليها شرف وضع اللبنة الأولى لعلم علوم الحديث الشريف فى موضوع السند والرواية، فقد سمعت صحابيا يقال له سعيد بن الأشدق يتسسول: قال رسول الله ﷺ «الحلال بيّن والحسرام بيّن. . »، فقالت له أأنت سند عن جدى قال ذلك؟ قال الرجل: لا ، إنما سمعته من

النعمان بن بشير، قالت للرجل، إذن قل: قال النعمان بن بشير قال رسول الله ﷺ، وعلَّمت الرجل حفظ الإسناد والدقة في التـحمل والأداء، وكما كانت عالمة كانت ورعة.

فمن شدة ورعمها وتقواها أنها لم تكن لتمخرج لزيارة جدها ﷺ في قبره الشريف إلا في صحبة أبيها وأخويها الحسن والحمين.

كما كانت رضى الله عنها محبة للعلم، ولها ذوق رفيع فى اللغة العربية، فقد سبألت أباها الإمام على رَوْالِيَّةُ يوما قبالت: أتحبنا يبا أبتاه؟ فأجابها: وكيف لا أحبكم وأنتم ثمرة فؤادى؟ فقالت له: يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا. فهى ترى أن الحب الحقيقى يكون لله تعالى قبل كل شيء، أما الحب للأبناء فهو شفقة وإن كان يسمى حباً على سبيل المجاز.

ولقد كانت السيدة زينب أقرب الشبه بجدتها السيدة خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها، فكانت كما وصفت كأن الشمس تشرق من وجهها، نشأت في بيئة طاهرة، بل من أطهر بيئة ملأتها الأنوار المحمدية بين أم هي أحب الناس إلى رسول الله على وأب هو أعز الناس عند رسول الله على وأخوين هما ريحانتا رسول الله على، فأخذت عنهم الحكمة والعقل والشرف ومكارم الأخلاق، وظهر ذلك عندما هيجت القلوب بكلامها فذرفت الدموع في مجلس يزيد بن معاوية حين أتوا برأس الحسين فقامت في شجاعة تلعن الحكام الظالمين في مجلسهم وتدعو عليهم وتحذرهم من سوء المصير حين يقفون بين يدى الله وحين يشهد عليهم رسول الله على جرمهم في حق أخيها الحسين سيد شباب أهل الجنة ومن معه، ولم تكن بطلة كربلاء لأنها حملت السيف وبارزت بل لأنها لم ومن معه، ولم تكن بطلة كربلاء لأنها حملت السيف وبارزت بل لأنها لم

وجسمت لهم جرمهم في حق أبناء رسول الله وغير أنها كانت أسيرة في أبدى هؤلاء الحكام الظلمة إلا أنها لم تفقد شيئا من شجاعتها النادرة حين قالت ليزيد بن معاوية: أنظن يا يزيد والله لتردن على رسول الله في عما محمسلت مسسن دمساء ذريته وانتهكت من حرمته : ﴿ وَلا تَحُسَبَنَ اللّه عَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخُصُ فيسه الأَبْصَارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

كذلك قالت لأهل العراق عندما سار الموكب الحزين . . موكب نساء أهل البيت أسرى إلى قصر ابن زياد والى العراق من قبل يسزيد بن معاوية بعد استشهاد أخيها وذرية أهل البيت معه، وقد وقف أهل العراق يبكون على جسانبى الطريق قالت: «تبكون الآن يا أهل العراق؟! أتدرون أى دم سفكتم وأى نساء أبرزتم؟ لا تعجبوا إن أمطرت السماء عليكم دما».

ولما وصل الركب الحزين إلى قصر ابن زياد قال للسيدة زينب: أرأيت فعل الله بكم؟ فردت عليه قائلة: إنهم قوم كتب الله عليهم الفتل فبرزوا من مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم يا ابن زياد. . أنظن أن ما حدث بنا هوانًا على الله؟ إنك ستلقى في ساحة القيامة ويسألك رسول الله على الله على الله؟ إنك ستلقى وهم وصاياى إلى أمتى؟ فأبكت بكلماتها الملتاعة قلوب كل عدو وصديق، خاصة عندما قالت: "يا أصحاب محمد هؤلاء بنات النبي وذريته يساقون سوق السبايا، وهذا حسين مجزوز الرأس مسلوب الرداء والعمامة "، وكان في الركب الصبي المريض ابن الحسين على مسلوب الرداء والعمامة "، وكان في الركب الصبي المريض ابن الحسين على زين العابدين فتام وأنشد هذه الأبيات، وقد يكون قالها غيره:

يا أمنة السنوء لا سقينا بربعكم إنا أمنية لم تراع أحسمناً فسينا تسيِّرونا على الأقشاب عبارية وأنتم في فنجاج الأرض تسببونا مكتبة طاهر للتراث تصفقون علينا أكفكم فرحا كأننا لم نشيِّد فيكم دينا اليس جدى رسول الله وليكم هادى البرية من سبل المضلينا يا وقعة الطف قد أورثتنا حزنا والله يهتك أستار المسيشينا

ووقعة الطف هي مكان الموقعة التي استشهد فيها الحسين وذريته في كربلاء بالعراق.

وعندما سمعت السيدة زينب أصواتا عالية وهى فى موكب السبايا فى الطريق إلي دمشق أطلت برأسها من مجملها لتنظر هذه الضجة والركب كان لا يزال فى الكوفة متجها إلى دمشق إذا بها ترى مشهدا فتت كبدها ومزق شغاف قلبها، فقد رأت رأس الحسين والرمح يلعب به يمينا ويسارا فائت أنة شديدة موجعة شخصت لها الأبصار وهى تقول:

یا هلالا لما استستم کسمالا هاله خسسف فی آبدی کسوفیا ما توهیمت یا شیفسیق فیؤادی کسیان هذا مُقسدّرًا مکسوبا

فبكى بعضهم وتباكى آخرون فنظرت إليهم وقالت لهم

يا أهل الكوفة تبكون يا أهل الختل والنفاق .. إنما مثلكم كمثل التى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فبئس ما قدمت لكم أنفسكم إنكم فى العداب خالدون، ذلك لأنهم تعهدوا بنصرة الحسين إن ذهب إليهم ثم خلفوا العهد وتركوه وحده يواجه جيش بنى أمية ومعه ما لا يزيد على سبعين رجلا من أهله استشهدوا معه. لقد أجرموا في حق عترة رسول الله عنين تغلوا عن أخرهم في سبسيل الدفاع عن الحق المهضوم والعدل المهجور وكانت السيدة زينب تقول كلما فارق أحدهم الحياة بين يديها: اللهم تقبل منا هذا القليل. فلقد استحقت أن تسمى أم الشهداء، وكانت

#### تقول في لوعة:

ماذا تقولون إن قبال الرسول لكم مساذا فسعلتم وأنتم آخسر الأمم بعشرتى وبأهلى بعبد فسرقستكم منهسم أسبارى ومنسهم خُضِّبُوا بدم ما كان هذا جزائى إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى

ولما وصل الركب إلى مسجلس يزيد بن معساوية في الكوفة وسسمعت كلام يزيد وقسد تجرأ على أهل البيت قالست له: أفظننت يا يزيد حين أخذ علينا بأقطار الارض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة فشمخت بأنفك جذلانًا فرحانا ونسيت قول الحق عز وجل ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ كَفُرُوا أَنْما نُمُلِي لُهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسِهِمْ إِنَّما نُمُلِي لَهُمْ لَيْ دَادُوا إِثْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، ثم قالت له: إنك سترد على رسول الله برغمك وعترته في حظيرة القدس يوم يجمع الله شملنا وستعلم من بوأكم من رقاب المؤمنين يوم يكون الحكم لله والخسصم محمد رسول الله يَشِي وجوارحك شاهدة عليك، في بِئْسَ للظّالمينَ بدلًا ﴾ [الكهف: ٥٠]، فانظر يوم ينادى المنادى ﴿ أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظّالَمينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥٠]، فانظر يوم ينادى المنادى ﴿ أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظّالَمينَ ﴾.

فشعر يزيد بالخزى والعار أمام الناس، وساد المجلس صمت رهيب، عجبا من شجاعتها النادرة وتقبيحها الشديد ليزيد الخليفة أمام الحاضرين، فأمر يزيد بأن يتوجه الركب إلى المدينة المنورة، وهناك في المدينة استقبل الناس الموكب اخرين والتفوا حول بقيه آل البيت والشورة مكتوصة في قلوبهم، ولما خاف يزيد من الشفاف الناس حول السيدة زينب وازدياد كراهيتهم له أمر بأن تغادر السيدة زينب المدينة إلى بلد آخر، فاحتارت

مصر، ففيها أحباب أبيها الإمام على، كما أن مصر كانت تنعم بالأمان والسلام في الوقت الذي كانت الشام مركز الخلافة البغيضة والعراق الذي نكث أهله بعلهدهم مع الحسين، وأما منصر، فكانت دار سلام في هذا الوقت وأهلها قــد وصي بهم جدها ﷺ، فهم أهل ذمة ورحــم. اختارت مصر ولقيت من أهلها النرحيب العظيم واستقبلها المصريون على مشارف العريش استقبالا نزع عنها كثيرا من الحزن الذي لازمها طويلا، واستقرت في بيت الوالي مسلمة بن مخلد، الذي تشرف بإنزالها في داره، حيث كانت رضى الله عنها تعــقد مجالس العلم، وكان المصريون يجــتمعون في مجلس علمها ولقبوها برئيسة الديوان لحكمتها ورجاحة رأيها، وأم هاشم، وعقيلة بني هاشم، لشرف نسبها في بني هشام، وكانت تجيبهم على كل ما يحتاجون إليه من علوم الدين بما ورثت عن جدها ﷺ وعن أبيها وأخويها وعن أمها الزهراء رضي الله عنهم.

كما كانت فقيهة عالمة زاهدة عابدة، وقد أثر عنها الكئير من النثر والشعر والحكمة ومن ذلك هينيه الأبيات:

سهسرت أعين ونامت عسيون الأمسسور تكون أو لا تكون إن ربّاً كفاك ما كان بالأمس يكفيك في غدما يكون 

وهذه الأبيات كذلك:

لا الأمر أمرى ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجبري بتنصديري لى خالق رازق ما شــاء يفعل بى أحاط بي عسلمه من قبل تنصويري وظلت رضى الله عنها منارة للهداية في مصر وكعبة للمحبين يجلونها

#### مكتبة طاهر للتراث

ويجعلونها في قلوبهم رمسزا للصبر والتضحية وعماشت في مصر زهاء عام حتى صعــدت زوحها الطاهرة إلى بارئهــا سنة ٦٢ هــ الأحد لخمســة عشر يومًا مضت من رجب من العمام الثاني والستين من الهمجرة ودفنت بمحل سكنها حيث أقيم مسجدها المعروف الآن في حي سمى باسمها، ونقشوا على ضريحها هذه الأبيات:

هذا ضريح شقيقة القمرين بنت الإممام شمرينفسة الأبوين وسليلة البزهراء بضمعية أحسمند أنور الوجسود وسسيسد الشبقلين نسب كبريم للقبصيحة زينب شبمس الضبحي وكبريمة الدارين

وهذه أبيات قالها الشيخ عبد الرحمن الأجهوري الذي قال: توجهت إلى مقام السيدة زينب حين نزل بي كرب سنة سبعين ومائة بعد الألف للهجرة وأنشدت هذه الأبيات فانجلي عني الكرب:

حلت الخطب مسسرعنا وجلته فسانجلني عنه عسسنزه والبعناء

آل طه لكم علينا الولاء لا سيسواكم بما لكم آلاء حبكم واجب على كل شخص حسدثننا بنضمنه الأنبساء شرفت مصرنا بكم آل طه فهنيك النا وحق الهناء زينب فلضلها علينا عميم وحماها من السقام شفاء وهي ذخري وملجمشي وأماني ورجسمائسي ونعم ذاك الرجماء قد أنخت الخطوب عند حماها فيعسني تنجلي بهيا الضيراء من أتاها وصدره ضاق ذرعاً من عسير أو ضاق عنه الفضاء

ومحبة في السبدة زينب رضي الله عنسها تنافس الشعراء والمحبون في التعبير عن هذه العالى فأنشأ الشيخ الصاوى شعلان رَفَيْقِيُّةِ أَبِياتًا منها: أشقيقة السبطين حيا الله صاحبة المقام يا نفحة الزهراء يا أخت الإمام ابن الإمام نهدى السلام إلى التي من جدها عرف السلام نهدى التحية في البيداية والتحية في الجنتام

أما الشاعر المحب أحمد موسى عفيفى فله ديوان شعرى هدية للسيدة الطاهرة رضى الله عنها جاء فيه:

من زار منا السيدة ودعا هنالك سيده

مد الإله له يده يا حظه مدا أسعده يا داخلا من بابها ما دمت من أحبابها

انشسد علمی اعستسابهها یا رب أکسرمها بهها من زارها متشسرفا ودعا لها مسستعطفا

أخدد النبى المصطفى بيسمسينه مستلطف! يا بنت بنت مسحمد وأبوك خيسر مهنّد

أكـرم بكم من مـورد من ذاق منكم يهـتـدى

وصدق القائل المحب يشير إلى محبة المصريين لآل البيت، فيقول:

لیسٹرب حق أن تتسب علی الوری برفسات خسیسر الحلق مـولانا النبی ولمصـــر حق أن تتــــیـــه بدورها برفـــات مــولانا الحــــــین وزینب

فرضى الله عن السيدة زينب وعن سائر أهل البيت فقد كانت كأول الغيث ثم انهمر كما جذبت إلى مصر بأنوارها جماعة من آل البيت الكرام يسكنون أضرحتهم ومشاهدهم تروى بزيارتهم عطش المحبين الذين يحبون العـترة الطاهرة حـبا في جدهم المـصطفى وسيسي ومعرفة لحقهم وطيب أخلاقهم.

إنها السيدة زينب التي استحقت أن تلقب بالصابرة المحتسبة منذ رأت في طفولتها جدها الحبيب على وهو يلحق بالرفيق الأعلى وأمها ترتمي في أحضان أبيها رسول الله على وتبكى أحر بكاء ثم شهدت أمها وقد لحقت بربها بعد جدها بشهور وقد كانت الزهراء تذهب مع أمها إلى قبر جدها المصطفى على وترى أمها الزهراء تمسك حفنة من التراب وتقول السلام عليك يا رسول الله .. السلام عليك يا خير الورى .. السلام عليك يا أحب خلق الله إلى الله وتخنقها الدموع فتتوف عن الكلام ثم تقول:

ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا هبت على مصائب لو أنهــا هبت على الآيام صرن لياليا

وكانت رضى الله عنها توصى ابنتها زينب قومى على رعاية أخويك وأبيك وإن كنت أنت الأصغر فقد باركك جدك رسول الله ﷺ.

وقامت زينب رضى الله عنها بالمهمة خير قيام بعد أن لحقت أمها الزهراء رضى الله عنها بابيها على حيث بشرها أنها ستكون أول لاحق به بعد موته. . وكانت السيدة زينب رضى الله عنها حين ترى أباها يقف أمام قبر أمها فيسكب العبرات ويستسلم للبكاء طويلا فتقول يا أبت ألم توصى أمى بعد وفاة جدى أن تتماسك لأن الناس تنظر إلينا معاشر آل بيت النبى فينحنى الإمام يحملها ويعود الجميع إلى البيت صابرين راضين بقضاء الله.

وكما شهدت زينب فراق جدها وأمها شهدت استشهاد أبيها في العراق حين قتله بن ملجم أشقى الناس بسيف مسموم وهو قائم يصلى بالناس ثم تلاحقت عليها الأحزان بشهودها وفاة أخيها الحسن في بيته فعاودها الحزن الذي لم يغادر قلبها طويلا منذ وفاة جدها وأمها ثم بلغت مأساتها في كربلاء حيث لم يكتف القتلة الظلمة بقتل أخيها الحبيب الحسين

بل جزّوا رأسه وطافوا بها إلى أن وضعوها بين يدى يزيد بن معاوية في دمشق وقد قــتلوا من معه من الرجال من آل البــيت الأطهار ومنهم أبناؤها وهي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وكانت في هذه المحنة القاسية في خيمة ضربت لها في أرض المعــركة تتلقى أبناءها الواحد بعــد الآخر وهو يقضِي بأنفاسه الأخيرة في حجرها وكانت تقول كل خطر يهون إلا أن يصلوا إلى بقية جــــدى رسول الله ﷺ أخى الحسين ولكن القتلة تكالــبوا على الحسين بعد أن قتلوا ابنــه عليا الأكبر وتلقى أبوه دمه على يــديه وهو يقول: «قتل الله قومـًا قتلوك يا بــني، ولم يلبث هو حتى خبر شهــيدا فخــرجت من خيمتــها تبكى وتنتحب وتقول واثكلاه اليوم أشعــر أن جدى رسول الله قد مات. اليوم أشعر أن أبي عليا قد مات اليوم أشعر أن أمي فاطمة قد ماتت وا محمداه هذا الحسين بالعراء مرزمل بالدماء وذريتك مقتلة وبناتك أسارى تسفى عليها الرياح يا محمداه صلى عليك الله وملائكة السماء وقد سلمت وفوضت الأمر إلـــى ربها فعوضهــا قوما أحبــوها وعاهدوها على حب آل البيت ذرية وأحفاد رسول الله ﷺ فشعرت بينهم بالأمان والمحبة . . فرضي الله عنهــا وأرضاها وعن سائر آل البيت الأطهــار ولا حرم الله كل وفيّ لأل البيت من أن يزورها في مـشهدها المضيء بالحي المسمى باسـمها في القاهرة ويترحم عليها فلق كانت بحق الشجاعة الصابرة.

•••

## السيدة فاطمـة النبويـة بنت الإمام الحسين

ولدت رضى الله عنها بالمدينة المنورة عام أربعين للهـجرة وشـهدت مأساة كربلاء ورأت بعينيها رأس أبيـها الحسين مجزوزا ومرفوعا على رمح يطاف به فى الكوفة لإرهاب الناس وتخبويفهم من الخروج على نظام يزيد بن معاية وقد قـام بتنفيذ هذه الجريمة البشعة التى تشمــر منها النفوس زياد بن أبيه والى يزيد على الكوفة.

إنها فاطمة بنت الحسين الشهيد التي سيقت مع عدمتها زينب في موكب الأسرى من الكوفة إلى دمشق هذا الموكب الذي ملأ قلوب المؤمنين أسى وحزنا فهدى من أكرم خلق الله من ذرية النبي على الذي وصى بهم فنالوا التكريم من أصحاب رسسول الله على لمنزلتهم عند جدهم على هكذا سيقوا أسرى. إنها الطاهرة النقية السيدة النبوية بنت سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين رَوْقَيْ وأخت السيدة سكينة وشقيقة سيدى علي زين العابدين وعمتها السيدة الطاهرة زينب رضى الله عنها. فهى من عقيلات بنى هاشم وواحدة من أحفاد النبي على سماها أبوها فاطمة تيمنا باسم أمه السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله عنها.

وقد نشأت مقتدية بأخلاق جدها صوامة قوامة كما كانت راوية للحديث الشريف فقد روى الإمام أحمد والإمام ابن ماجه أحماديثها عن أبيها عن رسول الله ﷺ ومن هذه الأحاديث هما ممن مسلم يصاب بمصيبة فيمذكرها وإن قدم مشهدها فيحدث لها الاسترجاع إلا كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب (يقول إنا لله وإنا إليه راجعون).

ولقد كانت فعصيحة اللسان قوية البيان كما كانت رضى الله عنها كريمة سخية فكانت تكنى بأم اليتامى، فجمعت إليها اليستامى أبناء شهداء كربلاء الذين استشهدوا مع أبيها وكانت تطعمهم وتكسوهم وتساعدهم فى قضاء حوائجهم كما كانت تعطى بسخاء كل من يسألها ولا ترد سائلا.

وقيل أنها ولدت عام أربعين للهجرة بالمدينة المنورة وقبل بالكوفة على أرجح الآراء في العبام الذي شهد استشهاد جدها الإمام على في الكوفة عندما اغتاله الشقى عبد الرحمن بن ملجم وتوفيت رضى الله عنها عام مائة وعشرة وبهذا تكون قد عاشت سبعين سنة وقد تزوجت من ابن عمها الحسن المثنى بن الإمام الحسن رضى الله عنهم حيث عندما أراد أن يتزوج من بنات عمه الحسين اختار له عمه فاطمة وقال له إنها أكثر شبها بجدتها السيدة فاطمة الزهراء وأنجبت منه ثلاثة ذكور أشهرهم ابنها عبد الله المحض وهو الابن البكر وله ضريح يسزار في جهة عابدين بجوار الشيخ ريحان بمدينة القاهرة.

ولقد واجهت السيدة فاطمة أحداثا عظاما في حياتها فشهدت المأساة الرهيبة في كربلاء ثم مات زوجها بعد ذلك وتعرضت لإهانات مؤسفة فبينما كانت مع سيدات آل البيت أمام يزيد بن معاوية بعد مقتل أبيها نظر إليها رجل فظ غليظ ضخم الجثة من جند يزيد وقال ليزيد يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية وأخذ يتفحصها بعينيه فاشمأزت من شكله وكلامه وارتعدت وأخذت بثوب عمتها زينب تستغيث بها من سفاهة الرجل وجرأته وبشاعته . عندئذ صاحت السيدة زينب في الرجل قائلة كذبت يا عدو الله . ووجهت سخطها على الرجل وعلى يزيد واحتوى المجلس سكون رهيب يكنفه الاشمئزاز من الرجل الحسيس الذي لا يعرف حق

النساء الطاهرات أحفاد النبى على ويحاول أن يتخذ من السيدة فاطمة أمة له. وبعد وفاة زوجها الحسن المثنى بمدة تزوجت مرة ثانية وعندما توفى اشتغلت بتعليم الناس أمور الدين حتي لاقت وجه ربها راضية مرضية. ودفنت في قبرها المعروف بالدرب الأحمر حيث المسجد المسمى باسمها وهو على يسار الذاهب إلى القلعة في داخل عطفة معروفة باسمها وقد أنشأ هذا المسجد المرحوم عباس باشا وكان قبل ذلك زاوية تعرف بضريح السيدة فاطمة النبوية رضى الله عنها.

وكان الناس يلاحظون أنها دائمة الحزن بينما كانت أختها سكينة على خلاف ذلك فكانت حين تُســال تقول: هكذا كانت جدتى فــاطمة الزهراء رضى الله عنها.

ومما روى عن كرمها أنها لما أرادت أن تكافئ النعمان بسن بشير الذى قاد ركب نساء آل البيت من الشام إلى المدينة بعد مقتل أبيها الحسين على إكرامه لهن لم تجد سوى ما تنحلى به من الذهب فبعثت بحليها إليه ولكن الرجل أصر علي الرفض وقال إنما جئت بكم إلى المدينة رغبة منى فى صلة قربى رسول الله عليه وكان فى الركب عمتها السيدة زينب وأختها السيدة قربى رسول الله عنها عن حاجتهن وقد استوصى بهن خيرا فأرادت أن تحسن إليه كما أحسن إليهن أثناء الرحلة بأفضل ما تملكه من حلى.

كما يروى عن شجاعتها أنها واجهت يزيد بن معناوية وسط رجاله عقب استشهاد أبيها حين دخلت عليه مع منوكب الأسرى من سيدات آل البيت فقالت له: يا يزيد أبنات رسول الله أسيرات هكذا؟

فقال لها: بل حرائر كرام، لما رأى من هيبتها وشجاعتها وبلاغتها.

غير أنه لما ولى عمر بن عبد العزيز الحلافة أعاد إلى الهاشميين حقوقهم التي كانت تعطى لهم في عهد الخلفاء الراشدين ثم توقفت في عهد خلفاء بني أمية فكتبت السيدة فاطمة إلى عمر بن عبد العزيز كتابا تشكره وجاء فيه:

#### (بسم الله الرحمن الرحيم

لعبد الله عــمر بن عبد العــزيز أمير المؤمنين من فاطمــة بنت الحسين سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو .

أما بعد . أ

فاصلح الله أمير المؤمنين وأعانه على ما ولاه وعصم له دينه. فإن أمير المؤمنين كتب إلى أبى بكر بن حزم أن يقسم فينا مالا ويتحرى فى ذلك ما كان يصنع من كان قبله من الائمة الراشدين المهديين. فقد بلغنا ذلك وتم فينا فوصل الله أمير المؤمنين وجزاه من وال خير ما جزى أحدا من الولاة، فقد كانت أصابتنا جفوة واحتجنا إلى أن يعمل فينا الولاة بالحق فاقسم لك بالله يا أمير المؤمنين لقد أعطى خادما لمن كان من آل رسول الله عليه من لا خادم له وكسا من كان عاريا واستنفق من كان لا يجد ما يستنفق من كان لا يجد ما يستنفق).

فلما تلقى عمر رَزِّ الله كتابها كتب إليها يذكر فضلها وفضل أهل البيت وذكر ما أوجبه الله لهم من الحق وبعث إليها بخمسمائة دينار وقال لها: استعينى بها على حاجتك.

لقد كانــت رضى الله عنها صوامة قــوامة كريمة الأخلاق كــما كانت عاقلة لبيبة. وذكر أنه كــان لها حبل مــعقود بخــيوط تسبح الله به، وكــانت تكبر أختها سكينة وقد شهدتا كربلاء مع أبيهما الحسين رَبُوالْكُنَّةُ فرثت أباها بهذه الأبيات التي نسبت إليها:

قسال الإمسام فسقلت من؟ قسسال الموفق للصسواب قلت الحسين؟ فسقال لي بمقال مسحزون أجساب إن الحــــــين بكربـلاء بين الاسنة والحــــراب أبكى الحسسين بعسبسرة ترضى الإله مع الشرواب ثم استستسقل به الجناح فلم يبطق رد الجسواب 

نعـق الغـــراب فـــقلـت من تنعـــاه ويحـك يا غـــراب؟

وقيل أنهـا دفنت بعد موتها في قــبر في الشام ومكتوب على قــبرها (هذا قبر فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها)

غير أن الشبلنجي قال في نور الأبصار؛ إن للإمام الحسين بنتين فاطمة الصغــرى وفاطمة الكبــرى وليس هناك ما يمنع من.أن تكون إحــداهما هي المدفسونة بالقاهرة في المكان المسعروف باسسمهما في الدرب الأحمسر بمدينة القاهرة ، وهذا القـبر يقصده كـثيرون للزيارة والدعـاء لها ورضى الله عن السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين حفيدة رسول الله ﷺ.



هى السيدة سكينة بنت الإمام الحسين رضى الله عنهما التى عاشت حياتها كما صورها كتاب السيرة أنها كانت خالية البال معنية بأناقتها تقول الشعر الذى يهز القلوب ويثير العواطف النبيلة كما كان يغلب عليها فى نفس الوقت الاستغراق مع الله تعالى، وقد وصفها أبوها الإمام الحسين رضى الله عنه أنها كانت مثلا للتقوى والورع فقد عاشت عهدين مختلفين كان الفاصل بينهما استشهاد أبيها الحسين فى كربلاء، الذى كان يأنس إليها ويحب مجلسها منذ كانت طفلة قبل أن تترك المذبحة الرهيبة فى كربلاء الأثر الحاسم فى حياتها لذلك جمعت بين التقوى والتعبد وبين المرح والدعابة.

إنها سكينة بنت الشهيد الحسين بن الشهيد على التى قالت لمن جاءوا يعزونها فى وفاة أبيها من أهل الكوفة: الله يعلم أنى أبغضكم قتلتم جدى عليا وقتلتم أبى الحسين وزوجى مصعب بن الزبير فبأى وجه تلقوننى؟ أيتمتمونى صغيرة، وأرملتمونى كبيرة وما ارتاح فؤادها إلا بعد أن رحلت مع عمتها زينب إلى مصر بعد ذلك.

وعاشت في مصر بين أهل وأحباب، مكرمة محبوبة فقد أحبوا جدها وأباها وعمتها السيدة زينب رضى الله عنهم، فمعوضوها بحبهم عماً لاقته من أحزان وأشجان منذ شمهدت مقتل أبيها في كمربلاء وزوجها بعد ذلك وأقرباءها الذين استشهدوا معه في كربلاء من الذرية الطاهرة. وعلى الرغم من ظهورها في المجتمع الأدبى حيث كانت شاعرة بليغة وأديبة متفوقة على نحو لم يؤلف كثيرا في ذلك الوقت لدى قريناتها، فقد ظلت لا تنسى أنها حفيدة النبى ﷺ ولم ينس الناس لحظة أنها سكينة بنت الإمام الحسين، العابدة الورعة الخاشعة.

فقد اشتهرت بأنها أديبة نافدة إلى جانب أنها عابدة خاشعة وقد أثر عنها الـشعر الذى رثت به أبـاها الحسين رَزِّقُتُكُ تدعو على أتسباع يزيد بن معاوية قتلة الحسين ومنه هذه الأبيات:

يا عين فاحمتفلى طول الحياة دما لا تبك أهلا ولا ولدا ولا رفسقة لكن على ابن رسول الله فانسكبى دما وقيّحا وفي إثريهـما العلقـة

وفي رثاء زوجها مصعب بن الزبير أنشدت شعرا، ومنه:

فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذي يرى الموت إلا بالسيوف حرابا وقبلك ما خاض الحسين منية إلى القوم حستى أوردوه حِماما

وقد كان لها ذوق وحس بقدر ما حباها ألله من شرف المنسب وجمال الحلقة . وكان أمراء الشعر يجتمعون في دارها فتأذن لهم وتجلس حيث تراهم ولا يرونها وكانوا يحكّمونها في قضايا الشعر اقتناعا برأيها وعقلها وبصرها وكان لها الاحتكام إذا اشتجر الخلاف بين الشعراء. فرضى الله عنها وأرضاها.

ويقع المسجد المسمى باسمها قريبا من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها ويكاد المؤرخون أن يتفقوا على أنها بعد أن حـضرت مع عمتها السيدة زينب إلى مصـر عادت إلى المدينة وتوفـيت بها ودفنت بالبـقيع رضى الله عنها.

وقيل إن سبب اهتمامها بالشعر والأدب أنها شهدت بعينيها الأحداث الدامية في كربلاء ورأت مصارع إخوتها عبد الله وعلى الأكبر مع أبيلها الحسين فانطبع هذا المشهد في وجدانها ولم تستطع أن تنساه فحاولت أن تتصبر عليه بالشعر والأدب.

وقد دافعت عنها الدكتورة بنت الشاطئ حين قيل أنها كانت مزاحة تجالس الشعراء والمغنين، فقالت إنها كانت في شغل عن ذلك بمصرع والدها وإخوتها وذويها في كربلاء ولقد كان لأبيها الحسين خصوم حاولوا التنقيص من قدرها وكذلك كان الحجاز في هذا الوقت بعد مقتل أبيها ممتلنًا بموجات الحزن التي أعقبت مقتل أبيها ثم إن سكينة قد ترملت بعد ذلك بموت زوجها مصعب بن الزبير وليس من المستساغ أن سيدة مثل سكينة مرت بتلك الفواجع التي اعتصرت قلبها أن تشارك مجالس الغناء ولكنها كانت تنصدي لمن يحاول الانتقاص من قدر آل البيت في تفحمه ببلاغتها شعرا ونثرا وتلك كانت شجاعة أدبية نادرة .

وكانت رضى الله عنها حافظة لكثير من الشعر وتنسبه إلى قائله وتنقد الشعر ويؤخذ بنقدها فقد كان أمراء الـشعر يجتمعون فى دارها وكانت قد اتخذت وصيفة لها تنقل إليـها ما يقولون فلم تكن تجلس مـجلسهم وإنما كانت تسمع فقط أو تراهم وهم لا يرونها.

وفى وفاتها رضسى الله عنها قيل أنها توفسيت بالمدينة المنورة سنة سبع عشرة ومائة رضى الله عنها ودفنت فى البقيع

كما قيل فى وفاتها وأنها دفنت فى مصر بالقرب من قبر السيدة نفيسة رضى الله عنهما. غير أن الإمام السخاوى فى كتابه تحفة الأحباب صحح هذا الكلام فقال إن السيدة سكينة التى بمصر هى سكينة بنت الإمام على زين العابدين بن الحسين وهى أقدم وفاة من السيدة نفيسة وكانت قد حضرت إلى مصر مع جماعة من أهل البيت الذين حضروا مع السيدة زينب رضى الله عنها وسميت باسم عمتها سكينة الكبرى رضى الله عنهم جميعا.

لقد كانت السيدة سكينة مشهورة بالجمال والأدب منذ صغرها ولم تكن قلد تزوجت عندما اشستعلست معسركة كسربلاء وبعدها ظلت حسزينة مستغرقة في العبادة ثم تقدم مصعب بن الزبير فتزوجها وكسان ينافسه في سبيل الزواج بهـا أخوه عروة بن الزبير وعبد الله بن عمـر، وكانت تعيش قبل الزواج مع أخيها على زين العابدين السجاد حيث ظلت فترة عازفة عن الزواج بعد مصرع أبيها ووفاة أملها بعد ذلك بقليل ولكن قومها ألحوا عليها لتستبقى الذرية الطيبة فقبلت عندما تقدم إليها مصعب بن الزبير وأمهرها بألف ألف درهم غير أنها قد تجددت أحزانها بوفاة زوجها مصعب في صراعه مع عبــد الملك بن مروان وكانت قد أنجبت منه فتــاة جميلة هي الرباب سميتها باسم أمها الرباب بنت امرئ القيس الشاعر المعروف. ثم مكثت سكينة فترة تعانى من الحسزن والألم ومرارة الذكريات وقيل إن والى مصر الأصبغ بن عـبد العزيز بن مروان تقدم لخطبتـها ولكن أبوه خيره بين الزواج منها أو ترك ولاية مـصر فلم يتم الزواج منها فحـمدت سكينة الله تعالى. على ذلك.

وتزوجت بعد ذلك من عبد الله بن عشمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام وأنجبت منه عدة أولاد.

ومن يقرأ كــتاب الأغانى وكتب الأدب يجد شــخصية الســيدة سكينة بارزة كشخصية أدبية وشاعرة وناقدة في زمانها

وقد روى فى ذلك أن سكينة شهدت يوما مأتما فيه بنت لسيدنا عثمان بن عفان رَخِيْظُيّن فقالت بنت عشمان على سبيل التفاخر وهي توجه الكلام الى سكينة: أنا بنت عثمان بن عفان أمير المؤمنين، فسكتت سكينة إلى أن أذَن المؤذن فنظرت إلى بنت عشمان حين قال المؤذن وأشهد أن محمدا رسول الله، قالت سكينة أهذا أبى أم أبوك؟ فسكتت الأخرى، ثم قالت لا أفخر عليكم أبدا كما روى عنها أنها كانت سيدة نساء عصرها. فرضى الله عنها.

...



### السيدة عائشية بنت جعفر الصادق رضى الله عنهما

صاحبة المشهد الملحق بمسجدها المعروف في الميدان المسمى باسمها مبدان السيدة عمائشة في طريق مسجد الإمام الشافعي بميمدان القلعة وقريبا من مسجد السيدة نفيسة بنت حسن الأنور رضى الله عنهم بمدينة القاهرة.

والدها الإمام المشهود له بالعلم الفياض سيدى جعفر الصادق أحد الأثمة الإثنى عشرية والسيدة عائشة أخت يحيى المؤتمن زوج السيدة نفيسة وأمير المدينية المنورة وهى أيضا أخت الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق، وقد حضرت إلى مصر من المدينة المنورة مع إدريس بن عبد الله بعد موقعة (فخ) التي استشهد فيها جماعة من أهل البيت. وأقامت بمصر تنشر العلم بين أهلها إلى أن توفيت بها سنة خمس وأربعين ومائة للهجرة رضى الله عنها، كانت عابدة عالمة صابرة مجاهدة، وعاشت حياتها بدون زواج، فكانت متفرغة لنشر العلم وإن كسانت مشاركتها في الحياة بسطفة عامة بعد ذلك محدودة غير أن هناك من قال إنها تزوجت واحدا من أحفاد عمر بن الخطاب رَوْقَيْكُ.

وكانت كثيرة المناجاة تناجى ربها بما أثر عنها في ذلك:

«وعزتك وجلالك لئن أدخلتنى النار لآخذن توحــيدى بيدى فأطوف به على أهل النار وأقول وجّدته فعذبنى».

كانست عابدة عبادة المحبين الذين امتىلأت قلوبهم شوق إلى ربهم وطمعا فى رحمته وظنا حسنا فى جنته مع خلوف شديد وحذر عظيم من النار. لقد ورثت العلم الشريف من أبيها الإمام جعفر الصادق أحد أعمدة 🚃 أحفاد النبي 🍇

آل البيت أحفاد النبى ﷺ الذين ملأت علومهم الآفاق وكانت في عبادتها وتقربها إلى ربها متمثلة هذا الحديث القدسى:

«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما تحركت بي شفتاه».

وظلت السيدة عائشة عابدة تقية ورعة عالمة إلى أن لـقيت وجه ربها فى سكون الزاهدين وصمت الأتقياء الورعين الخاشعين وهى أكثر رجاء فى الله وأكثر طلبا لجنته ونعيمه المقيم وكانت تتمثل الحكمة التى تلقتها من جدها على زين العابدين السجاد وهو متعلق بأستار الكعبة ويناجى ربه فى الظلام:

الا یا رجائی إن تکشف کربتی فما فی الوری عبد جنی کجنایتی أتیت بأعسمال قسباح ردیث فهب لی ذنوبی کلها واقض حاجتی أتحسرقنی بالنار یا غسایة المنی فیاین رجائی فیك أین محبتی

ثم خر مغشيا عليه.. وكان الناس يسمعون منها مثل هذه الحِكَم التي شكلت شخصيتها فقد تلقتها من أبيها وجدها الإمام على كرم الله وجهه الذي تلقدا الجو الإيماني ورعة الذي تلقداها من فم رسسول الله عَلَيْجُ فنشأت في هذا الجو الإيماني ورعة

صالحة خاشعة ولا سليما أنها عاشت مع أخيها الإمام موسى الكاظم الذي لقب بالكاظم لكثرة كظمه غيظه أمام الملمات والمحن التي تعرض لها ليفوز بأجر السصابرين الكاظمين الغيظ في جنات النعيسم، فأخذت عنه كذلك معايشة العلم والتقوى والورع والصبر والحشية والحضوع لله تعالى.

وهكذا جمعت السيدة عائشة أسباب التقوى والورع والصدق والإخلاص وفوق كل هذا حب الله حبا آثرت به ربها عما سواه طلبا لرضاه فكانت شخصيتها شخصية صوفية عابدة ولهذا أحبها الناس والتفوا حولها وأخذوا عنها العلم النافع. لقد كانت مصباح هداية لجلسائها ولا يزال الناس بقصدون مسجدها ويزورونها في مشهدها في الحي المسمى باسمها في مدينة القاهرة لاعتقادهم في فضلها وعلمها وهديها وأنها مستجابة الدعوة وصاحبة كرامات.

ويؤكد أحمد زكى باشا مبارك أنها رضى الله عنها دفنت فى مشهدها الحالى بالقاهرة ويؤيده فى رأيه الشيخ محمد زكى إبراهيم رائد العشيرة المحمدية وغيره من العلماء حيث قد قيل إن مشهدها واحد من مشاهد الرؤيا أى التى لم يدفن فيه صاحبه ولكنه سمى باسمه فقط وبنى على أثر رؤيا منامية يفهم منها أن يقام مشهد باسم أحد الصالحين، وهو ما يسمى بمشهد رؤيا.

وقد نُقِشَ على باب قبة المسجد المعــروف بمسجد السيدة عائشة، هذا البيت من الشّعر :

لعائشة نور مضيء وبهجة وقبتها فيها الدعا مستجاب والمسجد الحالي يعتبر تحفة معمارية جميلة بعد أن استدت إليه يد التعمير والإصلاح حيث يقصدها الزوار من كل مكان التماسا للبركة

والدعاء لها وصدق الله العظيم ﴿ إِنَّ الَّذِيسَنُ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّمَالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦].

لقد عاشت رضى الله عنها خاشعة عابدة وماتت راضية مرضية صالحة محاطة بقلوب المحبين الذين واصلوا حبل المودة ولا يزالون حيث قبرها يقصد ويزار هذا وإن لم يصح أن تكون هى المدفونة فى قبرها فالله سبحانه وتعالى يعامل الزائر بنيته وليس هناك ما يمنع من وصول الدعاء للمزور مهما بعدت المسافات وخاصة أن المكان مجرب فيه استجابة الدعاء بالتواتر وليس هناك حدود تحول دون تواصل الأرواح، فرضى الله عن السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق وإحدى حفيدات النبي عليه الله عن السيدة عائشة بنت الإمام جعفر الصادق وإحدى حفيدات النبي كليه الله عن

# السيدة رقيبة رضى الله عنها

يقع مشهدها بين مشهد السيدة نفيسة والسيدة سكينة بنت الإمام الحسين رضى الله عنهن في حي الخليفة بمدينة القاهرة ومشهد السيدة رقية في مكان يعرف ببقيع مصر الصغير (١) لأن المشهد يضم عددا من قبور آل البيت رجالا ونساء نذكرهم إن شاء الله.

والسيدة رقية صاحبة الضريح قيل إنها بنت الإسام على كرم الله وجهه من السيدة فاطمة الزهراء فهى أخت الحسن والحسين والسيدة زينب، وقيل إنها بنت الإمام على كرم الله وجهه من أسماء بنت عميس رضى الله عنها، وقيل بنت الإمام على من أم حبيبة التغلبية كذلك، وأقرب الآراء إلى الصحة أنها بنت الإمام على من أم حبيبة التغلبية كذلك، وخوب الآراء الى الصحة أنها بنت الإمام على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق من أحفاد الإمام على رضى الله عنهم لوجود بيت من الشعر على ضريحها يقول:

بقسعسة شسرفت بآل النبى وببنت الرضسا على رقسية ويرى البعض أنها جاءت إلى مصر مع أختها السيدة وينب مع أن غيرهم لا يرى ذلك، ويترتب على كل هذا أنها إن كانت بنت الإمام على فيكون مولدها في الربع الأول من القرن الأول الهجرى وإن كانت بنت الإمام على الإمام على الرضا فيكون مولدها في النصف الأول من القرن الثاني الإمام على الرضا فيكون مولدها في النصف الأول من القرن الثاني الهجرى غير أن الجميع متفقون على أنها واحدة من الحفيدات الطاهرات حفيدات النبي قيم وهمي من آل بيت النبوة سواء كانت السيدة فاطمة الزهراء أمها أو جدتها فهي من حفيدات آل البيت الطاهرات ومن سلالة

<sup>(</sup>١) أنَّ بيت النبي في مصر أحمد أبو كف.

الإمام علي بن أبي طالب.

ومن ثم فتكون السيدة عائشة الساكنة ضريحها بالقرب منها عمتها طبقا للرأى الغالب أنها بنت الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم رضى الله عنهم.

كما أن السيدة نفيسة الساكنة ضريحها الأنور بالقرب من المكان تعتبر زوجة عم السيدة رقية بنت علي الرضا وقد روى عن كراماتها أنها وهي قادمة إلى مصر من المدينة المنورة اعترضها شخص من خصوم أبيها وأراد قتلها فتوجهت إلى الله مستجيرة وداعية بالنجاة فوقفت يد هذا الرجل في الهواء حين هم بضربها ثم سقط ميتا.

وروى أن أول من بنى مشهدا على قبرها الذى دفنت فيه هو الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله فى أواخير النصف الأول من القيرن السادس الهجرى وينسب البناء الحالى للأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ثلاث وسبعين ومائة وهذا المشهد يزار بشارع الخليفة ويقصده المحبون خاصة لأن المكان يضم مجموعة مشاهد لآل البيت وهى:

مشهد السيدة محمد المرتضى إلى يمين الداخل لمشهد السيدة رقية وبجواره قبر زوجته السيدة زبيدة ويقابله مشهد على يسار الداخل هو مشهد السيدة أسماء ويرى البعض أنها السيدة أسماء زوجة الإمام على وأم السيدة رقية ويرى آخرون أنها السيدة أسماء التي كانت تخدم السيدة رقية وليست أمها.

والسيد محمد المرتبضي صاحب المشهد المبذكور هو الفقيم المحدث اللغوي النحوي الأصولي الناظم الناثر أبو الفيض السيمد محمد بن محمد بن عبد الرازق الشهير بمرتضى الحسينى كما عرفه الجبرتى. . جاء إلى مصر من اليمن ودرس فى مصر حتى صار من أشهر علمائها فى زمنه سنة سبع وستين ومائة وألف وهذا تاريخ قدومه إلى مصر، وهو المعروف بالشيخ مرتضى الحسينى وقد ذاعت شهرته فى المغرب كذلك وأصله من زبيدة باليمن. وعندما توفيت زوجته السيدة زبيسدة دفنها بجوار قبر السيدة رقية، وكان يلازم قبر زوجته كثيرا ويجمع بسه الناس فى مجلس علمه فى نفس المكان حيث يقدم للناس الطعام ترحما على زوجته التى توفيت سنة ست وتسعين ومائة وأنف ولما توفى رَوِيَّكُ دفن فى هذا المكان بجوار قبر زوجته بجوار مشهد السيدة رقية رضى الله عنهم وقد ترك عدة مؤلفات ذاعت بجوار مشهد السيدة رقية رضى الله عنهم وقد ترك عدة مؤلفات ذاعت الشيخ شهرتها فى العالم الإسلامى ذكرها على باشا مبارك أخذا عن الشيخ الجبرتى ولا تحصر هنا لكثرتها.

وفى نفس المكان يوجد مشهد السيدة عاتكة زوجة محمد بن أبى بكر الصديق رَفِيْ الله و كان من أتباع الإمام على رحل إلى مصر بعد التحكيم بين على ومعاوية وبعد مقتل على كرم الله وجهه وأقام بها ولـه مواقف ضد الأمويين كما يوجد ضريح آخر لسيدى علي الجعفرى الصوفى الجليل التقى الورع وقيل إنه من ذرية الإمام جعفر الصادق.

وهذه الأضرحة تزار في شارع الخليفة ما بين مشهد السيدة سكينة والسيدة نفيسة رضي الله عنهم جميعا.

ومن المرجح أن رأس محمد بن أبى بكر زوجها مدفون بمصر القديمة بشارع باب الوداع مع أنه تنسب إليه عدة مشاهد أخرى يحتمل أنه قد تنقل فيها حتى يتم إخفاء الرأس عن خصومه وبهذه المناسبة فقد شرفت مصر بثلاثة رءوس من الرءوس الشريفة ودفنت في ثراها وهي رأس الإمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين وإليه ينسب المذهب الزيدى بعد أن مثل بجثته والرأس مدفونة بالمشهد المسمى باسم أبيه لدى العامة والمعروف بمشهد زين العابدين بمصر القديمة وخلف مشهد السيدة زينب إلى الجنوب قريبا من مشهدها.

وكذلك رأس سيدى إبراهيم الجواد بن عبد الله المحيض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن الإمام على والذى قتله المنيصور الخليفة العباسى سنة خمس وأربعين ومائة وأمر بأن يطاف برأسه لتخويف وإرهاب الناس حتى استقرت الرأس بمصر بالمسجد المشهور بمسجد الجميزة أو مسجد التبر بالمطرية ومشهده يزار التماسا للبركة ومحبة في أحفاد النبي عَلَيْتُهُ.

ومعروف أن الرأس الشريفة رأس الإمام الحسين هي أول ما شرفت مصر باستقبالها وبنيت لها المسجد الحالي المشهور في العالم أجمع بالمشهد الحسيني بالقاهرة.

وقد بنيت مساجد لهذا الرأس الشريفة في عسقلان وفي سوريا تبركا بالأماكن التي طيفت بها الرأس الشريفة حيث حفظت بها رأس الحسين فترة عندما أنزلوها في هذه الأماكن أثناء الطواف بها إلى أن استقبلتها مصر حين أحضرها من عسقلان الوزير الفاطمي الصالح طلائع الوزير الفاطمي مقابل مبلغ كبير من المال لتحفظ بمصر تشريفا وتكريما وحفظا لها لكرامتها.

وينبغى أن ننوه إلى أنه من المؤكد أن السيدة رقية بنت رسول الله ﷺ دفنت في المدينة دفنت في المدينة ورقية بنت زيد الأبلج بن الحسين مدفونة في المدينة كذلك بالسقرب من قبر جدتها بنت رسول الله ﷺ ، وهذا القبر الذي نتحدث عنه بشارع الخليفة هو قبر السيدة رقية بنت الإمام على الرضا رضي الله عنهم جميعا.

# السيدة نفيسة بنت السيد حسن الأنور رضي الله عنهما

من أشهر الحفيدات النبويات الطاهرات في مصر السيدة نفيسة بنت سيدى حسن الأنور الساكن ضريحه بمصر القديمة، جدها الإمام الحسن بن الإمام على كرم الله وجهه عاشت في مصر وتوفيت في بيشها الذي هو مسجدها المعروف والمسمى باسمها وكان أحب شيء إليها أن تنشر ما ورثته عن جدها من العلم فكان يرجع إليها العلماء في مصر في المعضلات ويشدون إليها الرحال من سائر البلاد فقد جمعت إلى حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها ميراث النبوة من عطاء الله لأوليانه. ولقد فاق حبها للعلم نساء عصرها وعرف ذلك عنها فكانت مقصد طلاب العلم من مختلف بلاد المسلمين في مواسم الحج وهي في مكة والمدينة قبل قدومها إلى مصر . فلقد صاغها الله تعالى من معدن كريم وأنبشها نباتا حسنا وكانت هينة لينة كريمة الأخلاق عفيفة طاهرة سخية ولها المنزلة العالية في قلوب المصريين خاصة لشدة عطفها وجبها الخير لهم، لذلك كان مجلسها روضة من رياض الجنة ، كما كانت دارها مهوى العلماء وأحباب مجلسها روضة من رياض الجنة ، كما كانت دارها مهوى العلماء وأحباب اللبيت ولا يزال مسجدها كذلك .

روى أن أباها سيدى حسن الأنور كان يأخذ بيدها فى طفولتها ويدخلها معه الحجرة النبوية ويقول يا سيدى با رسول الله أنا راض عن ابنتى نفيسة هذه واستمر على ذلك حتى رأى النبى وَالله فى المنام يقول له يا حسن إننى راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنها.

وتحكى عنها ابنة أخيها التى كانت تقوم على خدمتها فتقول: خدمت عمتى نفيسة أربعين سنة ما رأيتسها نامت الليل كله ولا فطرت النهسار إلا قليلا. ولما قلت لها ألا ترفقين بنفسك؟ قالت وكيف أرفق بنفسى وأمامى عقبات لا يقطعها إلا المجاهدون وأهل العزائم.

فهى من الذرية الطاهرة الذين لم يتركوا آية من كتاب الله ولا حكما من الأحكام إلا بينوه للمناس فنالوا من الله تعالى الفيضل العظيم، لذلك وجبت على المسلمين محبتهم ومودتهم قال تعالى ﴿ قُلُ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه أَجُرًا إِلاَّ الْمَوَدَةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزْدْ لَهُ فِيها حُسْنًا إِنَّ اللّهَ غَفُورً أَجُرًا إِلاَّ الْمَودَةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزْدْ لَهُ فِيها حُسْنًا إِنَّ اللّه عَنكُم أَجُرًا إلاَّ الْمَورى: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهبُ عَنكُم السّخُورُ ﴾ [الشورى: ٣٣]، وجعل الصلاة الرّبِحْس أهل البّيت ويُطهر كُمْ تَطهيد الله الله والاحزاب: ٣٣]، وجعل الصلاة عليهم بعد الصلاة على جدهم في التشهد اللذي يقرؤه المصلون في أنحاء الدنيا كل يوم وهو بمثابة الدعاء له على طلب ول الأزمان مكافأة لما الذيا كل يوم وهو بمثابة الدعاء له على طلب ول الأزمان مكافأة لما بذلوا من جسهد في سبيل أداء واجب الدعوة إلى الله والدفاع عن دينه بذلوا من جسهد في رسوله على القول والعلم والحال، وهذه مهمة الصالحين والذين شرفهم الله بالانتساب إلى خير خلقه على المنافية .

إنها نفيسة العلوم التي كان الإمام الشافعي كثير التردد على دارها يسألها الدعاء له بالشفاء ثقة في دينها وقد قرأ عليها الحديث واستمع إلى حديثها وصلى معها التراويح في رمضان وعند وفاته أرسل إليها لتدعو له كعادتها فقالت لرسوله: «أحسن الله لقاءه ومستعه بالنظر إلى وجهه الكريم»، فحين سمع هذا الدعاء أيقن أنه مرض الموت وأوصى أن تصلى عليه، ولذلك حين مر نعشه ببيتها أمر والى مصر أن يصلى عليه في دارها فصلت عليه مأمومة بأحد أصحابه رضى الله عنهم جميعا حسب وصيته.

وقد تسرحمت عليمه وقالت: رحم الله الشنافعي كنان رجلا يحسن الوضوء، وكان الناس يزورونها ويسلتمسون منها الدعاء والبركة، فقد كان دعاؤها مجرب الإجابة عنده.

كما كان مجلس علمها حافلا بكبار الفقهاء والعلماء ينتفعون بعلمها وببركاتها وقد أثر عنها إلى جانب علمها وبلاغتها رأيها الصائب فعندما شكا إليها عدد من المصريين أميرهم الظالم المستبد متظلمين من استبداده بهم واستخفافه بدعائهم عليه فاستغماثوا بها لأنها صاحبة الكلمة المسموعة فوعدتهم خيرا وقامت وكتبت إلى هذا الوالى رسالة جاء فيها:

#### (بسم الله الرحمن الرحيم

من أمة الله نفسيسة بنت الحسن الأنور إلى أمسير مصر الخسصيب بن عمرو سلام الله عليك وبعد. .

فإن من حق الحاكم على الرعبة أن تقومه إذا اعوج عن الحق، وأن ترشده إذا غفل عن الصواب، وقد ملكتم فأسمرتم، وقدرتم فقهرتم وخلوتم ففجرتم وردت إليك الأرزاق فنعمتم ولم تعلموا أن سهام الليل نافذة لا سيما من قلوب أوغرتموها تشير إلى هذين البيتين:

أتهزأ بالدعــــاء وتزدريــه ومار يدريك ما صنــــع الدعــاء سهام الليل لا تخطى ولكن لها أمـــــد وللأمــــد انقضاء

ومحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم فاعـملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا بـالله مستغيـئون، واظلموا فإنا إلى الله مـتظلمون ﴿ وَسَيَعْلَمُ الّذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]. إنها بـلاغة علوية عمـلت عمل السحـر في القلوب فمـا أن وصلت الرسالة إلـى الوالى وقرأها حتى وقـع في قلبه الخوف مـن الله فرجع عن ظلمه وعدل في حكمه.

وكم للسيدة نفيسة من كرامات أشار إليها الشعراء فقال أحدهم:

خصت بها من قبل ذلك مريسم فتبارك الله الكريسم المنعسم والله يرفسع من يحب ويكرم وحبا الإله نفيســـة بكرامة فيضٌ من الله الغني ونفحــة والله يرزق من يشــاء يفضله

ولما ذكر الإمام الشافعي أمامها قالت مترحمة عليه. كان الإمام الشافعي صبورا بكل ما للصبر من معنى، يتلقى الشدائد بقلب ثابت، وكان يسعى هادئا ليزيل كل ما ألم به من ألم ومرض معتمدا على الله حق الاعتماد، ومتوكلا عليه حق التوكل، شاكرا ربه على ما ابتلى به ضارعا أن يكشف عنه الضر مستبشرا باجر عند الله على ما تحمل من آلام فكان يظل دون ضجر حتى يزيل الله عنه ما ألم به ويصلى لله شاكرا فهو عند الابتلاء صابر وعند دفع-الضرر من الشاكرين».

إنها السيدة نفيسة التى أحبها أهل مصر من قبل أن يستقبلوها فى بلدهم كما أحبوا السيدة زينب رضى الله عنهما ويدل على ذلك أنه لما سمع أهل مصر بقدوم السيدة نفيسة استقبلوها بالهوادج من العريش فرحا بمقدمها الميمون فهى بعض من رسول الله وقلة جربوا ما تحقق على يديها من كرامات فبلغ حبهم لها شأنا لا مثيل له وذلك لثقتهم فى طهرها وعلو قدرها فقد حضرت إلى مصر سنة ثلاث وتسعين وماثة فى شهر رمضان وتوفيت فى مصر ودفنت فى قبرها بمسجدها بحى السيدة نفيسة

بالقاهرة سنة مائتين وثمــان للهجرة في شهر رمضــان، وهي صائمة رضي الله عنها.

ومما نقلته عن كراماتها كتب الثقات أنه كان لها جارة يهودية وكان لها ابنة كسيحة وقد حاولت أمها علاجها كثيرا لكن الطفلة ظلت مريضة لا تستطيع أن تقف على قدميها وشاء الله أن تخرج الجارة وزوجها في أمر من الأمور ولم يجدوا إلا أن يتركوا الطفلة عند السيدة نفيسة لما عرفوا عن بركاتها وأمانتها فرحبت السيدة نفيسة وأجلست الطفلة في مكان قريب منها ولما جاء وقت الصلاة قامت السيدة نفيسة فتوضأت من إناء ثم قامت تصلى ونظرت الطفلة إلى إناء الوضوء فزحفت إليه وشهربت من فضل وضوء السيدة نفيسة ثم أخذت تعبث بالماء فبلت جدها ولما انتهت السيدة نفيسة من صلاتها رأت الطفلة واقفة على قدميها كأنها لم تكن مقعدة فتعجبت وخرت ساجدة لله تعالى على شفاء الطفلة في منزلها.

ولما عادت أسرة الطفلة راعهم ما رأوا فأسكنت دهشتهم السيدة نفيسة بقولها إن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء واعتقدوا أن ما فعله الله بالطفلة إنما كان ببركة السيدة نفيسة فأعلنوا إسلامهم وجعلوا يقبلون يديها اعترافا ببركاتها وكرامتها عند الله.

ولما ذاع خبر إسلام هذه الأسرة اليهودية أسلم عدد من اليهود وظلت المرأة وزوجها في خدمة السيدة نفيسة اعترافا بفضلها وببركتها.

هذه هى السيدة نفيسة التي امتلأت قلوب الناس بحبها وشاع فى الأرض علمها وفقهها وانتشرت بركاتها وكراماتها وعمت خيراتها وبرها فعرفت بصاحبة الكرامات والكلمات المأثورات والذكر الحسن ولم لا وهى من نبع النبوة الصافى ومعدن الرسالة المحمدية الخالدة. ورحم الله الإمام الشافعى الذى عرف قدر السيدة نفيسة ومنزلتها وأحب آل البيت فهو أحدهم قال:

#### آل النبی قبلتی وهمو إلیه وسیلتی أرجو بأن أعطی غدا بیدی الیمین صحیفتی

ومن كرامات السيدة نفيسة ما نقلته كتب الثقات أن امرأة عجوزا كان لها أربع بنات يتــيمات وكن يعملن في غــزل الصوف وبيعه فــذلك قوتهن ولبسهن وبينما الأم تحمل الغزل من الصوف الأحمر إلى السوق لبيعه هبط طائر على رأسها فساختطف الصوف وطار به فوقسفت المرأة مذهولة تبكى وتقول ماذا أفعل الآن بأيتام لا قسوت لهم إلا من هذا الغزل فلا عائل لهم ولا كاسب إلا هذا الغزل فأرشدها بعض الناس إلى السيدة نفيسة لتذهب إليها وتسألها الدعاء بالفرج فجعلت السيدة نفيسة تدعو الله لها بكشف الغم وتفريج الكرب ومما قالته ﴿ يَامَنَ عَلَا فَقَهُرَ وَمَلَكُ فَقَدَرَ أَجِبُرُ مِنَ أَمَنَكُ هذه وبناتها ما انكسر فإنهن خلفك وعسالك. وقعدت الأم وفي قلبها من الهم والحزن الكثير وبينما هي جالسة عند السيدة نفيسة إذ أقبل رجال من التجار يخبرون السيدة نفيســة بأن سفينتهم لما كانت على مقربة من الساحل انكسر لوح من الخشب فسجعل الماء يتسرب إلى السفسينة فكادت تغرق بهم فقاموا يحاولون سد الثقب الذي يتسرب منه الماء ولم يفلحوا فقاموا يدعون الله تعالى ويستغيثـون ويتوسلون بالسيـدة نفيسة إلى الله بأن ينجـيهم من الغرق وبينما هم كذلك إذ اقترب من رؤوسهم طائر كبير وألقى إليهم بخرقة حمراء من الصموف فيهما غزل فوضمعوه في المكان الذي يخمافون تسرب المياه منه فانسد وانقطع الماد فعرفوا أن هذا كان ببركة السيدة نفيسة

وجاءوا بخمسمائة درهم من الفضة شكرا لله وبشرى بقبول التوسل إلى الله ببركات السيدة نفيسة فما كاد الرجال ينهون كلامهم حتى رفعت يديها تقول: اللهى ما أرأفك وألطفك بعبادك، وقالت للمرأة العجوز بكم كنت تبيعين الغزل؟فقالت: بعشرين درهم فقالت لها أبشرى إن الله عوضك بها خمسمائة.. فأخلتها العجوز ودعت للسيدة نفيسة بزيادة البركة التى تحققت لها على يديها.

لقد ظلت السيدة نفيسة رافعة راية العلم في مصر حاملة راية الجهاد في الدين قائمة بكل ما يجب عليها لعباد الله لا تنام من ليلها إلا أقله ولا تفطر من نهارها إلا أيسره وهكذا حتى كانت سنة مائين وثمان للهجرة في شهر شعبان حيث أصابها مرض شديد ولما دخل شهر رمضان وقد كانت تسأل الله أن يبلغها شهر رمضان فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار كان المرض قد اشتد وما كاد الطبيب يراها حتى أمرها بالفطر فجسمها أصبح أضعف من أن يقوى على الصوم وحتى عن الحركة لأداء الصلاة ولكنها كانت تتمنى أن تلقى وجه ربها وهى صائمة فقالت تعبر عن شوقها إلى رؤية وجه الله وهى صائمة في شهر رمضان:

ودعونسی لحبیبسی وغرامسی فی لهیبی حین قد صار نصیبی اصــــرفوا عنى طبيبى زاد بــــى شــوقى إليه لا أبالى بفــــــوات

ثم بعد أن انصرف الطبيب أشارت إليهم أن اكشفوا هذا الستار خلفى فلما كشفوه إذا وراءه قبر محفور كانت قد حفرته فى دارها تقرأ فيه القرآن وقالت هذا قبرى ها هنا أدفسن إن شاء الله وقد قرأت فى هذا الموضع ألف ختمة قرآن وصليت فيه نحو مائة ألف ركعة لله وذكرت الله تعالى فيه أضعاف ذلك وأرجو الله أن يوسعه لى فإذا مت فأدخلونى فيه. ولما قدموا لها كوب ماء وقالوا إن الله تعالى أباح لك الفطر لشدة مرضك ردت الماء وقالت منذ زمن وأنا أسأل الله وأدعوه أن يقبلنى وأنا صائمة إننى سأفطر على الرحيق المختوم في دار الخلد والنعيم إن شاء الله.

وظلت تردد آى القرآن الكريم فى لذة المستمتع بكلام الله تعالى لا تخطئ فى حرف منه رغم اشتداد المرض ولم تسقط منها كلمة ليلا أو نهارا حتى إذا وصلت إلى [الآية ١٢٧] من سورة الانعام ﴿ لَهُمْ دَارُ السّلامِ عِندَ رَبِهِمْ وَهُو وَلِيهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، خفت صوتها وضعف وهدأت فى قراءتها ورأسها الشريف مسند إلى صدر زينب بنت يحيى التى كانت تقوم على خدمتها، ثم سكت لسانها إلا عن كلمة الشهادة تنطق بها والمؤذنون على المنارات يؤذنون لصلاة الظهر عندئذ صعدت روحها الطاهرة إلى بارئها راضية مرضية ترحب بها السماء وتفتح لها أبواب الجنان وكان ذلك فى اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان فى السنة نفسها.

ولم يكد ينتشر خبر وفاتها حتى جاء المصريون من كل مكان وتوافدوا على دارها وأصروا على أن يصلوا عليها كلهم فلم يتسع المكان لهم فصلوا جماعات جماعات وكانت دموعهم تجرى من أعينهم كالطوفان المتدفق فكان يوما مشهودا وخرج الجميع رجالا ونساء وحتى الاطفال ليودعوا صاحبة القلب الرحيم والعقل الراجح وحاملة النور المحمدى والعلم النبوى إلى الناس والتي أسعدت الناس في حياتها بالخيرات والبركات والكرامات

وبعمد موتهما أسعمدت قلبهم بسكنمي قبسرها في المكان الطاهر الذي ضم جثمانهما الطاهر حيث تشبث المصريون بها وأصروا على ألا ينقل جمشمانها إلى البقسيع بالمدينة المنورة كما رغب زوجها عندما جاء من المدينة ليحمل جثمانها إلى البقيع ليدفن مع جدتها السيدة فاطمة الزهراء وبقية آل البيت غير أن المصريين توسلوا إليه ألا يفعل ولم يتركوا حيلة ولا وسيلة وبات الناس عند قبرها في تلك الليلة يبكون ويدعون الله ألا تنقل السيدة نفيسة من بينهم وألا يريهم الله فراق السميدة نفيسة وقد استجاب الله لهم ورحم قلوبهم ودموعهم واستجاب زوجها وبقيت السيدة نفيسة في ضريحها المنير والذي يدل بنوره على أن ههنا ترقيد بقية النبي وحفيدته ﷺ نفيـسةالعلم وبركة مصــر وقرة عين المسلمين يجدون في مقامــها راحة القلوب وسكني النفوس ويمشمون عطر النبوة الطاهر في هذا المقام الفسيح الذي أجمع الجميع أنه موضع الراحة والرحمة والسكينة ببركتها وقد قال زوجها إسحق المؤتمن للناس قبل عسودته إلى المدينة: يا معشسر المصريين هنيتا لكم ببركة السيدة نفيسـة بين ظهرانيكم فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت رسول الله رَهِ إِنَّ فِي منامي اللَّملة يقول لي: "دع نفيسة بنت الحسن للمصريين حيث هي فإن الله عز وجل ينزل عليهم الرحمات ببركـاتها» وما كان الناس يستمعون إلى هذا الكلام حمتي قاموا يصلون لله شكرا ثم قبال أحدهم مما كان الله ليحرم أرض الكنانة من بركة السيدة نفيسة بعد أن عطرت أنفاسها الطاهرة أرجاءها ووطأت أقدامها الكريمة أرضها وترابها.

فسلام الله على السيدة نفيسة في مقامها وعلى آل البيت الأطهار أينما كانوا ورضى الله عنهم أجمعين ونفعنا ببركاتهم وبعلمهم آمين. ولا يجب أن تذكر مناقب السيدة نفيسة ولا يذكر معها أبوها الحسن الأنور الساكن ضريحه المضيء في مصر القديمة فهو ابن زيد الأبلج بن الإمام الحسن بن الإمام علي كرم الله وجهه من أشراف العلويين ولقب بالأنور لوضاءة وجهه وقد كانت له الدعوة المجابة والرأى السديد كسما اشتهر بالكرم والسخاء والعلم الوافر وقد ولي المدينة المنورة في عهد الحليفة العباسي أبي جعفر المنصور وقيل إنه لما توفي أبوه وترك عليه دينا قدره خمسة آلاف دينار أقسم الحسن ألا يستظل بسقف إلا سقف مسجد جده المصطفى على ذلك فوقي دين أبيه.

وكان أبوه رضى الله عنهما كثيرا ما يأخذ بيده ويدخله قبر رسول الله عنهما كثيرا ما يأخذ بيده ويدخله قبر رسول الله عنه أن يسلم علمي جده يقول هذا ولدى الحسن أنا عنه راض فرأي رسول الله عنها في المنام يقول له «وأنا راض عن ولدك برضاك عنه».

وقريبا من قبر سيدى حسن الأنور بمصر القديمة يقع قبر ومسجد سيدى زيد بن علي زين العابدين بن الإمام الحسين رضى الله عنهم وهذا القبر مشهور لدى العامة بقبر زين العابدين نسبة إلى أبيه على زين العابدين الذى قال فيه الشاعر «الفرزدق» هذه الأبيات:

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته هذا ابن خير عبـــاد الله كلهم إذا رأتـــه قريــش قــال قائلها

والبيت يعرفسه والحل والحرم هذا التقى النقى الطاهر العلم إلى مكارم هسذا ينتهى الكرم

# سيدى زيد الأبليج رضيفي

ومن الأحفاد الأتقياء جد السيدة نفيسة سيدى زيد الأبلج رَوْفَيْنَ، وهو ابن الإمام الحسن السبط رَوْفَيْنَ بن الإمام على كرم الله وجهه، وإليه تنسب الشيعة الزيدية، وكان من أعبد الهاشسميين وأتقاهم وكانت شجاعته نادرة فكان من خوف الأمويين منه بمنعون الناس عن مسجلسه، فقد كانت لديه مقدرة فائقة علي استمالة القلوب إلى آل البيت بسحر بيانه وفطنته. وصفه أحدهم فقال: رأيت زيد بن الحسن بن على فلم أر في أهله مثله ولا أعلم منه ولا أزهد، كان أشدهم زهدا وأفصحهم لسانا وبيانا، وكان دائم التطلع إلى الخلافة، ويرى أنه أحق بها من بني أمية، فلما بلغ ذلك الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك أرسل إليه وقال له: بلغني أنك تروم الخلافة وأنت لست أهلا لها لأن أمك أمة، فرد عليه زيد على الفور: قد الخلافة وأنت لست أهلا لها لأن أمك أمة، فرد عليه زيد على الفور: قد كان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام كذلك، أمه هاجر، بينما إسحق أخوه، فأمه السيدة سارة، حرة، وكلاهما نبيان من أنبياء الله، وقد أخرج الله تعالى من صلب إسماعيل خير ولد آدم جدى المنتجة، فما تقول أنت؟

عندثذ سكت هشام وأفحم،ثم قال له: قم فانصرف، فرد عليه زيد في شجاعة: إذن لا ترانى إلا حسيث تكره، وهو يردد هذه العبارة: «ما أحب أحد الحياة إلا ذل».

وعندما قسرر العودة من الكوفة إلى المدينة المنورة ألح عليه أهل الكوفة أن يظل معلهم، وإنهم سينصرونه على بنى أمية، وأخبروه أنه لم يبق من بنى أميلة إلا نفر قليل، وقالوا له: نحن نريدك لتكون الخليفة

عليهم قائلا: كسلا، بل أتولاهما ما حييت، فهددوه وقالوا له: إذن نحن غليهم قائلا: كسلا، بل أتولاهما ما حييت، فهددوه وقالوا له: إذن نحن نرفضك، فقال لهم: اذهبوا حيث شئتم فأنتم من الآن الرافضة، فسموا بهذا الاسم من ذلك الوقت. غير أن طائفة مهم تبرأت من كلام هؤلاء النفر وعادوا إليه، فقبلهم وأطلق عليهم «الزيدية»، وكثير منهم يعيشون في اليمن.

وظل يجاهد بنى أمية حتى استشهد رغم حسن بلائه فى الفنال حيث أصابه سهم طائش فى شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين ومائة للهجرة وكان عمره آنذاك اثنين وأربعين سنة واختلف أصحابه فى موضع دفنه وقيل أنهم دفنوه فى حفرة ليخفوه عن أعين أعدائه، غير أن بعض أتباع خلفاء بنى أمية تتبعوا جثته وأخرجوها وحرقوها وذروها فى نهر الفرات وكان أحد أعوانه يقول لبنى أمية وأتباعهم: والله لتأكلون وتشربون دماءه فى طعامكم يا أيها الظلمة.

رضى الله عن سيدى زيد الأبلج حفيد رسول الله ﷺ وعن سائر أهل البيت الأحفاد والذرية الطاهرة ذرية خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أوجب علينا مودتهم ما حيينا

# نقابة الأشراف في مصر

وامتدادا للأحفاد، فقد جرى العرف في عصرنا على أن يسبق اسم المنتمى إلى ذرية الإمام الحسن والحسين لفظ «شريف»، كما أنه قد عادت للأشراف في مصر مكانتهم التي كانت قد سلبت منهم لفترة طويلة، والتي كانت حقا لهم منذ الدولة الأيوبية في مصر، حيث كانت لهم أوقاف واسعة وكثيرة، وقد زادت هذه الأوقاف في أيام المماليك والاتراك، وكان لنقيب الأشراف مكانة مرموقة تلى مكانة شيخ الإسلام، وكان له نواب عنه في المدن والقرى، وكان أشهر النقباء في مصصر السيد عسم مكرم، وبعده الشيخ توفيق البكرى، ثم ألغيت النقابة في بداية عهد الثورة، ثورة يوليو سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وألف غير أن بعض الأشراف أصروا على المحافظة على نقابتهم وعلى مكانتهم، واستمروا يزاولون نشاطهم فيسما بينهم بصفة غير رسمية إلى نهايات هذا القرن العشرين.

غير أنه خلال هذه الأيام، وفي الأعوام الأخيرة من القرن العشرين، اجتمع شمل الأشراف وأعيدت لهم النقابة المعتمدة من الدولة، وأصبح للنقابة نقيب ومبنى كبير. وإذا رجعنا إلى تاريخ نقابة الأشراف يمصر، نجد أنها أسست أثناء حكم محمد على، وكانت تابعة لمشيخة الطرق الصوفية، وكثيرا ما كان نقيب الأشراف يشغل منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية في نفس الوقت، وكان الهدف من إنشاء النقابة هو قيام أبنائها بالحفاظ على مبادئ الدين وسنة الرسول وَهَا الله عدد أعضاء النقابة في عهد أخر نقيب عند قيام الثورة المصرية وهو السيد محمد على الببلاوى حوالى آخر نقيب عند قيام الثورة المصرية وهو السيد محمد على الببلاوى حوالى

مائة وأربعين ألف تقريبا، وفي هذا الوقت تـوقفت النقـابة عن مـزاولة نشاطها.

ولكن الآن يتم تعيين نقيب الأشراف بقرار جمهورى بعد أن يرشحه الأشراف، وكان من قبل يعين بأمر السلطان، ثم بأمر ملكى. وفى هذه الأيام يشغل منصب نقيب الأشراف السيد محمود كامل يس الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية فى مصر، ويعتبر أول نقيب للأشراف بعد أن كان قد جُمِد نشاط النقابة لمدة ثمانية وثلاثين عاما منذ عام ثلاثة وخمسين إلى عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف. ويرجع نسب نقيب الأشراف إلى القطب الكبير أحمد الرفاعى تَعْظَيْنَ .

ويرجع البعض تاريخ الأشراف في مصر إلى أيام دخول السيدة زينب رضى الله عنها مصر عقب استشهاد الإمام الحسين عام ستين وواحد للهجيرة، وكان معيها جماعة من أهل البيت، ومن ذريتهم كانت بداية الأشراف، وبعد ذلك ومنذ أسست نقابة الأشراف يقوم كل من يرغب في تسجيل نفسه وأبنائه بتقديم ما يثبت نسبه إلى ذرية النبي وينه من نسل الإمام الحسن أو الحسين، وهذا التسجيل لا يعطى المنضم للنقابة أى تمييز على غيره، بل يعتبر تكليفا له ومستولية ليكون أهلا لحمل هذا اللقب، ويصل عدد الأشراف الآن في مصر إلى حوالي نصف مليون، وتقوم النقابة بمنح الشريف مبلغا رمزيا قدره عشرة قروش للشريف وخمسة للشريفة في العام من إيرادات الأوقاف الخاصة بالأشراف، وهذا المبلغ يعتبر على سبيل البركة.

واليوم، بدأت النقابة في ممارسة نشاطها في خدمة الدين في شتى المجالات، ولهما نواب في جميع المحافظات، وكل من ينتسب إلى هذه النقابة يعلم جميدا أنه مطالب بأن يكون أسوة حسنة وقدوة صبالحة، لأنه يقوم بعملية التواصل مع أهل البيت الأطهار، ذرية المصطفى وَاللَّهُمُرُدُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

ويصل عدد الأشراف في مصر من بداية عام ألفين حوالي خمسة ملايين شريف كما جاء في مجلة «أهل البيست»، ينتمون إلى الذرية الطاهرة، وأكثرهم يعيشون في صعيد مصر في محافظات أسوان وقنا وسوهاج. ومعروف أنه يسبق اسم المنتسمي إلى النقابة لقب (شريف)، وهناك لجنة متخصصة في التاريخ الإسلامي مهمتها التأكد من صحة نسب المنتمي للنقابة، وتقوم النقابة الآن بمساعدة المحتاجين من أبنائها عن طريق صندوق تكافل اجتماعي، وجميع أصوال هذا الصندوق من مساهمات الأشراف فقط، كما تجمع النقابة مختلف الفئات الاجتماعية والثقافية من المنتمين إلى الذرية المباركة من أهل البيت.

كما أن هناك أعداد كبيرة من هؤلاء الأشراف المنتمين إلى ذرية آل البيت فى جسميع الأقطار العربية والإسلامية، يشعبر كل واحد منهم أنه مكلف بأن يكون قدوة لغيره فى سلوكه، وهم يلقون من السناس الاحترام والتقدير لهذا الشرف الذى أولاهم الله سبحانه وتعالى.

لقد بدأ تسجيل المنتمين إلى الأشراف منذ العصر العباسى حيث كانت نقابة الأشراف تقوم بتسجيل أنسابهم وإدارة أوقافهم وتحفظ حقوقهم، ومن أشهر من تولى هذه المهمة في القرن الثالث الهجرى، الشريف الرضى الشاعر المشهور في العصر العباسي، وقد أنشأ العباسيون في ذلك الوقت نقابة خاصة بهم في بغداد تضم الأشراف من نسل العباس عم الرسول على لله خاصة.

وفى العهد الفاطمى أنشأ الفاطميون فى مصر نقابة للأشراف لتجمع شمل الأشراف من ذرية الحسن والحسين خاصة، وقد تولى هذا المنصب المرموق الخليفة المعز لدين الله، وفى عهد دولة الأيوبيين والمماليك فى مصر لقى الأشراف كل رعاية لكن دون وجود نقيب لهم، وظل حال الأشراف هكذا حتى عهد الدلة العشمانية حيث عينت الدولة نقيبا لهم، وكان هذا النقيب أو كبير الأشراف له مكانة مرموقة، فكان يشترك فى ديوان الوالى العثماني ويشرف على أملاك الأشراف من خلال نقابتهم كما كان ينظر فى قضاياهم.

واستمسر هذا الوضع إلى زمن الحملة الفرنسيةعلى مصر عبام ثمانية وتسعين وسبعمائة وألف لـــلميلاد، حيث كـــان يتولى النقابة الســيد خليل البكري، وبعد وفاته تولاها السيد عمر مكرم الحسني في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة حيث ظهرت المواقف الوطنية العظيمة للسيد عمر مكرم الزعيم الشعبي في مواجهــة الاستعمــار الفرنسي، ومن هذه المواقف ثورة القاهرة ضد الحاكم الفرنسي كليبر ثم مساعدة محمد على في الوصول إلى الحكم بعد مقتل كليبر والتخلص من الاستعمار الفرنسي، غير أن محمد على تنكر له ونفاه وعين السيد مسحمد السادات نقيبا للأشراف، ثم تتابع تعيين النقباء بعد ذلك حتى عين الخديوي عباس حلمي السبد محمد توفيق البكرى نقيبا للأشراف عام خمسة وتسعين ووثمانمائة وألف بالإضافة إلى مهمتــه كشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومن بعــده شغل المنصب السيد عمر مكرم حفيد السيد عمر مكرم الكبير، ومن بعده السيد محمد على الببلاوي الحسني حستي عام ثلاثة وخمسين وتسعمائة وألف حيث جمدت النقابة ولم يعين أحد بعده وحتى عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف حيث عين السيلد أحمد كمامل يسن النقيب الحمالي وإلى الآن وقد أنشأ نقابات

فرعمية تهتم بتحسري الذقة في تحتميق صحة الانتسماب إلى الأشراف ومن أهمها لجنة الأنساب التابعة للنقابة الأم بالقاهرة.

وكما ذكر السيد نقيب الأشراف أن على الشريف واجبات أولها أن يؤكد بسلوك أنه قدوة متأسيسا برسول الله ﷺ، فيدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما يجب أن يؤكد أنه أهل للانتساب لأهل البيت المطهرين عن طريق إخلاصه لعمله ولوطنه بسلوكه المتميسز وأداء العبادات مع ملاحظة أن الشريف لا يجب أن ينسى أن التفاضل بين الناس ليس إلا بالتقوى والعسمل الصالح، فالانتساب إلى سلالة النبي ﷺ شرف لا يغني صاحبه عن الالتزام بالشرع التزاما تاما.

والمهم أن يجمع الشريف بين هذا الفضل والعمل الصالح والتقوى، فقد قــال رسول الله ﷺ عندما سئل عن آل محمــد قال: «كل تقي» فعلى كل شريف أن يكون على تقوى ليجمع بين الشرفين شرف الانتساب وشرف العمل الصالح والتقوى.

ولفظ الأشراف مأخبوذ من الشرف، والشرف هو علو النفس بمكارم الأخلاق، وكان هذا اللفظ يطلق قديما عــلى الرجل الماجد النبيل ومن كان كريم الآباء ثم أطلق عــلى من كان من آل بيت النبي ﷺ شــاملا العلويين والعباسيين والجمعفريين، ولكن لما ولى الفاطميون منصر قصيروا لقب الشريسف على ذرية الحسن والحسسين رضي الله عنهما، وبقى هذا اللقب متعارفًا عليه حتى الآن، والأشراف يعتبرون أنفسهم امتدادًا للأحفاد، أحفاد النبي ﷺ وليس هذا اللـقب إلا دافعـا لهم ليظلوا أهلا للاحـتـفاظ بهـذا النسب الشريف وما يتطلبه من الالتزام بالسلوك القويم والأخلاق الكريمة.



## حول زيارة القبور

لم يختلف العلماء فسى نفسع الدعاء للاموات لنبوته بنص الفرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الحشر ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدَهُمُ لِلْمَانَ الْكَرِيمَ في قوله تعالى في سورة الحشر ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدَهُمْ يَقُولُونَا وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غَلَاً يَقُولُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غَلَاً لَلْذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمَ ﴾ [الحشر: ١٠].

أما العبادات فقد اختلف العلماء في وصول ثواب من يؤديها بنية وصول ثوابها للموتي، فهم ما بين وصول ثوابها للموتي، فهم ما بين معترض ومؤيد، فيما عسمدا فريضة الحج، غير أنه ورد أن الصحابة كانوا يعتمرون ويهدون ثواب العمرة لرسول الله ﷺ، ومنهم ابن الموفق وابن عمر أيضا، كمما ورد أن رجلا يسمى «السراج» ختم عشرة آلاف ختمة قرآن وأهدى ثوابها لرسول الله ﷺ.

ويرى العلماء أنسه يفضل لمن يتصسدق نفلا أن ينوى بصدقته جسميع المؤمنين والمؤمنات، فإن ثوابها يصل إليهم ولا ينقص من ثوابه شيء.

ومن العلماء من رد على منكرى زيارات قبور الأولياء والصالحين بحجة وقوع بعض المنكرات، فقالوا في ردهم؛ لا يجب أن تترك القربات والأعمال الصالحة لمثل هذه الأسباب، كاختلاط الرجال بالنساء عند القبور، لكن الواحب أن يؤدى الإنسان الزيارة وهو ينكر ما يراه منكرا، فإن زيارة القبور مندوبة والرحلة إلى المندوب مندوبة كذلك. وقد قال رسول الله عن اكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة الحديث عن ابن مسعود، ولقد شرعها رسول الله منظم الإقبال على بالآخرة وتحث على الزهد في متاع الدنيا وعدم الاغترار بها والإقبال على بالآخرة وتحث على الزهد في متاع الدنيا وعدم الاغترار بها والإقبال على

ولا شك أن أولياء الله هم أقرب الناس إلى خالفهم بعد الأنبياء، وهم فى درجات عليا عند ربهم ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبّهِم ﴾ [الزمر: ٣٤]، والناس حين يثقون فى ولاية واحد من أهل الله المتقين، فإنهم يعتقدون فيه البركة التى ينالونها على يديه فى حياته متمثلة فى دعائه وفى خيره الذى يصلهم بواسطته من عند الله تعالى، ولم تكن هذه الثقة قد جاءتهم إلا بعد ممارسات وتجارب أكدت لهم أن له عطاء من عند الله يستفيد منه أهل محبته ويستشفع به عند الله فى حسن ظن به، ولم تنقطع هذه البركة بعد وفاته.

والذى ثبت أن زوار أهل البيت والأولياء الصالحين فى أضرحتهم ليسوا جميعا من العوام الذين لا تكتمل الثقة فى زواياتهم، بل المشهور أن من هؤلاء المتسرددين على المزارات من أهل العلم والثقافة ومن أهل الشقة الذين لا يشك فى رواياتهم، وهذا يدل على أن الذين يذوقون حلو الزيارة ويشعرون بجمالها يلزمون أنفسهم المداومة عليها، وينشدون الراحة النفسية والسكينة فى هذه الرياض الطيبة. فقد وصلوا إلى حد الاعتقاد بأن الضريح فى مكان طاهر يستجاب فيه الدعاء، وهذا الأمر مجرب لديهم، ومن يأتى إلى مكان طاهر كهذا فإنه يكون فى حالة قرب من الله تعالى، فالملائكة ترفرف حول الطهارة والتقوى، وبإذن الله تقضى حاجات الزائرين ويستجاب دعاؤهم عندها.

وإن قيسل إن الإنسان بعد الموت يبلى، ألا يعلم أن الروح موصولة بالجسد تحوم حوله وإلا فها فائدة قراءة السلام على الأموات عند القبور؟ وما فضلل دعاء السولد الصالح لأبيه وهو في قبسره، وقد سن رسول الله وَ لنا ذلك، وأمرنا القرآن بذلك، ﴿ وَقُل رَبِ ارْحَمُهُمَا كُمَا رَبِيانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤].

ولقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بضرورة الحرص على زيارة الأضرحة وتذكر يوم الحساب وهي عامة في كل الأيام عند الحنابلة ، وعند الشافعية من عصر يوم الخميس إلى طلوع يوم السبت ، وعند المالكية والحنفية تكون الزيارة أيام الخسميس والجسمعة والسبت ، كسما اهتم أئسمة المذاهب بزيارة قسبور الصالحين ، لأن هذه الأماكن تأنس لسها الملائكة ويستجيب الله فيها الدعاء ، فإن الصالحين كانت لهم أعمال وأنوار من الله ، ونور الله لا يُحجبُ عنهم أحياء وميتين .

وإذا كان هناك من يسنهى عن زيارة الأضرحة من بساب سد الذرائع، فهذا قيساس مع الفارق، لأن الذين كانوا يتجهون إلى الأصسنام كانوا كفارا مشركين يعبدونها، بينما هؤلاء مسلمون موحدون يحبون أصحاب القبور، وفرق بين المحبة والعبادة، بدليل أن الزائر المسلم يصلى لله ويعبده في نفس المكان ولا يصلى إلا لله قبل الزيارة.

ولقد كان الأئمة والصالحون حريصين على زيارة أضرحة أهل البيت، ومنهم الإمام الشعرانى يَعْقَفَ، وكان شيخا للأزهر يقول فى كتابه «المنن»، ومما من الله تعالى به على أن زيارتى بين فسترة وأخسرى لآل البيت الذين دفنوا فى مسصر، كلهم أو بعضهم، حيث أزورهم فى السنة ثلاث مرات بقسصد صلة رحم رسول الله عَلَيْنَ ، ولم يكره ذلك أحدد إلا لقلة فهمه وإدراكه لمنزلتهم أو لعدم ثبوت دفنهم فى قبورهم المقامة، وهذا جمود، فإن الظن يكنينا فى كل عمل خير.

وإن المؤمنين لا يلجأون إلى قبور الأولياء الصالحين وآل البيت المطهرين إلا حبا فيهم، واتعاظا وتأسيا بأخلاقهم، وكذا ترحما واستغفارا من الزائر للمزور، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب خير للإثنين، وكل من ترجى بركته في الدنيا ترجى بركته كذلك في الآخرة، فإن للصالحين شفاعة لإخوانهم عند الله تعالى.

كما أن لروح الميت تعلقا شديدا بجسده، وعندما يقف الزائر عند القبر وخاصة قبور الصالحين تتلاقى الأرواح، فيسلم الزائر وترد روح المزور السلام، ومن هنا تكون الزيارة سببا لراحة الزائر والمزور، ولهذا شرعت الزيارة، كما أن اتصال أرواح الأموات بالأحياء ثابت بالسنة.

وإذا كان البعض يخشى على الزائر الوقوع فى الـشرك، فلينظر إلى الزائر وهو يتوجه إلى القبلة يدعو الله ليـقينه أن المعبود هو الله وأن التوجه إليه بالدعاء هـو الله تعالى سبحانه لا غـير. وليس هناك بين الزائر والمزور إلا علاقة اتصال روحى تسرى بينهما.

وفى الأثر أن الملكين الموكلين بالعبد فى الدنيا يقولان عندما يموت العبد يا رب مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى إن سماواتى مملوءة من ملائكتى يسبحونى، فيقولان، ربنا نقيم فى الأرض، فيقول الله تعالى، إن أرضى مملوءة من خلقى يسبحوننى، فيقولان يا رب فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: كونا على قبر عبدى فكبرانى وهللانى وسبحانى واكتبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة (القرطبى).

ومع هذا فإن هناك من يرفض الزيارة وحتى الصلاة في هذا المساجد متعللا بمفهومه من الحديث الشريف «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ". غير أن الواضح من معنى الحديث أن هذه الصيغة لا تفيد المنع من الرحلة إلى مساجد غير المذكورة، بل تفيد التفضيل لثواب الصلاة في هذه المساجد على غيرها، فقد كان رسول الله وسيخ ومن بعده الصحابة الكرام يشدون الرحال للصلاة في مسجد قباء بضواحي المدينة المنورة، ومن هنا فإن شد الرحال إلى بيوت الله غير ممنتع، ولكن ثوابها أقل من شدها إلى هذه المساجد الثلاثة المذكورة في الحديث المشريف، كما أن التضييق على المسلمين في زيارة الأولياء في قبورهم وأضرحتهم بعد الصلاة لله في هذه المساجد الملحقة بها أضرحتهم بمنع خيرا عن المسلمين، ولقد بلغت المغالاة في النهى بالبعض إلى إبطال الصلاة إذا كانت نية المصلى بعدها هي الزيارة، فتلك دعوى فيها تضييق وتعطل بيوت الله بينما قال رسول الله وسيعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "وقال «ألا وقد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ".

وكلمة أخيرة نقولها لمن يقاطع زيارة أهل البيت والأولياء الصالحين، ويتشكك في الصلاة في المساجد المسماة بأسمائهم أو التي تضم قبورهم وأضرحتهم إذا كان الهجر لكل مسجد فيه قبر لهجر مسجد رسول الله وأضرحتهم إذا كان الهجر لكل مسجد فيه قبر لهجر مسجد رسول الله وضية، ففيه دفن إلى جوار رسول الله والسلف الصالح القبير الشريف رضى الله عنهما، ويزور المسلمون والسلف الصالح القبير الشريف ويسصلمون على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما بعد أداء واجب العبادة لرب العالمين، بل إن الصلاة في المسجد النبوى بألف صلاة فيما سواه، ولما قبال رسول الله وفي المسجد النبوى بألف صلاة فيما سواه، ولما قبال رسول الله وفي المسجد النبوى والصلاة من رياض الجنة (المور قبال المام النورى، يسن الإكتار من زيارة القبور والإكثار من الوقوف عند قبور أهل انتقوى والصلاح.

كما قال ابن الحجاج في مدخله: ما زال العلماء كابرا عن كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبور الصالحين، فإن بركتهم جارية بـعد موتهم كما كانت في حياتهم.

وإن السفر لأجل العبادة يدخل في جملة زيارة قبور الأنبياء والصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء.

فما القول بعد ذلك في زيارة أضرحة أهل البيت الذين وصانا رسول الله ﷺ بمودتهم وحـدّت عن فضـلهم، فمن اعــتـقد خــلاف ذلك فهــو المحروم، ولذلك تبساري أهل المحبة في الحديث عن فسضل زياة أهل البيت أحفاد النبي ﷺ خاصة في كل عصر وزمان.

وما أصدق المحب شاعر الأولياء الشيخ على عقل حين أنشد:

بتلاوة القرآن وبالصلاة على رسول الله ﷺ لكى ينال بركة الزيارة وتكون

يقولون من هم قلت آل محمد همو ثقمتي روحي لهم تتسبتل وحبهمو فرض على الكل واجب بنص حديث للبرية يشمل ومعناه أني تارك فيكم الهدى(١) كتابي وأهلي وعترتي فهو أشمل إذا اتخذت جماه الملوك وسميلة فسإني بأهل المصطفى متسوسل على بابهم ما دمت حيا وإن أمت يؤانسنــى منهم ضـــيــاءٌ مـــجــمَلُ وآتي بأصحابي إلى باب عزهم يقال لنا تحت الستار ألا ادخلوا فأعتابهم من فوق رأسي نسيمها كماني بدار الخلد إذ أنا أنهل ويدعو الولى الشيخ صالح الجعفري رَبِرُافِينَ الزائر إلى تطهـير قلبــه

نحن آل البسيت يا من جشتنا طهمر القلب إذا مسا زرتنا واذكـــر المخـــتــــار طــه جــــدنا واقـــــــرأ القــــــرآن تــلقــى وُدّنا

نافعة بإذن الله، فيقول:

<sup>(1)</sup> عن على وأبي هريرة رضي الله عنهما.

مكتبة طاهر للتراث

وقال العارف بالله أحمد الحلواني في قصيدته «الحلواء» في مدح ابناء الزهراء» رضي الله عنها.

بنفسى أفدى الزهر من بضعة الزهرا هم مم الدين والدنيا لعمرى هم هم هم وعال بهم من شنت إن ذكروا العلا بدور سمت عن شمس أكرم مرسل وبالحلم والندى وبالبر والتقوى ومن ذا يدانى أو يسقارب بضعة محبتهم باب الرضا ورضاهمو فيا من يواليهم ويحفظ ودهم فيلا بديوم العرض تسمع قائلا

وإن هم رضوا نفسى فقد عظمات قدرا فقل ما شئت فيهم لا ترهبن نكرا وفاخر بهم من شئت إن ذكروا الفخرا أناروا دياجى الكون بالطلعة الغرا وبالعلم والفتوى وبالذكر والذكرى لهم تنتهى العلياء والرتبة الكبرى يسام بأرواح المحسبين لو يُشرى ويكرم مثواهم هنيئا لك البشرى تفضل تفضل فادخل الجنة الخضرا

وربما يكون صاحب الكشاف قد أوضح المقسصود بآل البسيت في تعليقه على حديث رسول الله ﷺ أنه لما نزلت الآية ﴿ قُل لاَ أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلاَّ الْمُودَةُ فِي الْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٢٣].

سئل رسول الله على وفاطمة وابناهما، أى الحسن والحسين، فثبت علينا مودتهم، فقال: «على وفاطمة وابناهما»، أى الحسن والحسين، فثبت أن هؤلاء الأربعة هم أخص أقاربه على وهم المختصوصون بمزيد من الفضل. ويستدل على ذلك بأن رسول الله على كان يحب فاطمة رضى الله عنها لقوله «فاطمة بضعة منى، يريبنى ما رابها، ويؤذينى ما آذاها»، (أحمد والحاكم فى مسند،)، كما ثبت بالنقل المتواتر أنه على كان يحب علياً، فقد تولى تربيته وعدشر، معاشرة الأب والأخ، وكذلك الحسن والحسين، فقد تولى تربيته وعدشر، معاشرة الأب والأخ، وكذلك الحسن والحسين، فقد أصبع دعا لهما وأشهد الناس على حبه لهما، وما دام ذلك قد ثبت، فقد أصبع

لزاماً على الأمة محبة هؤلاء الأربعة لقوله تعالى: ﴿ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ فَيَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، ولقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

ويدل كذلك على لزوم ووجوب محبة آل البيت، هذا الدعاء لهم فى التشهد فى كل صلاة : «اللهم صل على مـحمد وعلى آل محمد»، وهذا دعاء لهم بالصلاة التى هى الرحمة من الله تعالى عليهم.

ولهذا، فقد أظهرت مصر تعاطفا كبيرا مع أهل البيت أيام كربلاء وبعدها، فسأحسنت استمقبال السيدة زينب ومن معهما من آل البيت حين اختــارت مصــر مقامــا لها عــقب مقــتل الحسين رَيَّوْالْثَكَةُ. ومع أن الخلفــــاء العباسيين حاولوا فيـما بعد إخمـاد شعلة التعـاطف لدى المصريين مع آل البيت، إلا أن المصريين ازدادوا تعاطفًا وحبساً لهم، ويشهد على ذلك كثرة الأضرحة التي تضمها مصر لآل بيت النبي ﷺ، ولإيثارهم الإقامة فيها دون غيرها من الأمـصار الإسلاميــة، رغم أن بعض الحكام في الشام وفي العراق كانوا يرسلون رءوس القتلي من آل البيت إلى مـصر لتخويف أهلها من الالتفاف حول آل البيت والتعاطف معهم، لكن ظل المصريــون أكثر الناس حبًّا لهم، مع أنه كانت ظاهرة التنكيل بالعلويين من ذرية الإمام على على امتداد العصرين الأموى والعباسي، فيما عدا بعض الحُلْفاء الذين عرفوا حق آل البيت ومنزلتهم، مـثل عمر بن عبد العزيز رَيْزُ اللهُيْنَةِ، الذي لم يكن يخاف على ملكه وسلطانه مــثل باقى الخلفاء الأمويين، ومثــل الخليفة العباسي، المأمون، الذي كان بطبيعته يميل إلى أهل البيت، فقد قرب الإمام علىّ الرضا منه، ثم ولاه العهد في حياته، ووصى له بالخلافة، غير أنه لم يتم له تولى الخلافة لوفاته رَمَوْلُكُكُ. ولقد عـرفت مصر حب آل البـيت المحمدى منذ عـرف أهلها حب رسول الله ﷺ أخـذا من توجيـه الله تعالى في كـتابه العــزيز: ﴿ قُل لاَ أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ [الشورى: ٢٣].

ومن توجیه رسول الله ﷺ "أحبسوا الله لما یغدوکم به من نعم، وأحبونى لحب الله، وأحبوا آل بیتى لحبى لهم"، (عن ابن عباس رواه التسرمندى والحاکم)، وإن کبان هناك من يشكك فى سكنى آل البيت أضرحتهم فى مصر، فنحن نعلم أن تاريخ الإسلام بصفة عامة كتبه رجال ثقة، ومنهم المقريزى، الذى عرض لموضوع رأس الحسين فقال فى خططه (جـ ۲، ص ۱۷۱):

"وبنى الصالح طلائع الوزير مسجدا للرأس خارج باب زويلة من جهة الدرب الأحمر، وهو المعروف بجامع الصالح طلائع، فغسل الرأس في المسجد المذكور على ألواح الحشب". ثم قال كذلك، وهو المؤرخ المثقة: "ثم نقلت رأس الحسين رَبِيَاتُكُ من عسقلان إلى القاهرة في يوم الأحد ثامن من جمادى الأخرة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة».

وكذلك جاء في كتاب «العدل الشاهد في تحقيق المشاهد»، «أن عبد الرحمن كتخدا لما أراد توسيع المسجد المجاور للمشهد الشريف سنة خمس وسبعين ومائة وألف للهجرة، قبل له إن هذا المشهد لم يثبت فيه دفن رأس الحسين، فأراد التحقق من ذلك، فكشف المشهد الشريف بمحضر من الناس ونزل به العالمان الجليلان، الشيخ الجوهري الشافعي، والشيخ الملوي المالكي، فشاهدا كما ذكرا بعد أن خرجا كرسيا من الخشب الساج عليه طست من الذهب فوقه ستارة من الحرير الأخضر تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق داخله الرأس الشريف».

وعلى أية حال، فإن الإمام ابن الجموزى قال فى هذا المقام: «فقى أى مكان كان رأس الحمسين أو جمسده، فهمو ساكن فى القلوب والضمائر، قاطن فى الأسرار والحواطر».

ولهذا نقول، إن حب آل البيت وحسن الظن بأماكن أضرحتهم خير من الإعراض عن زيارتهم بحجج لا يقين معها، وصدق المحب القائل:

لا تطلبو المولى الحسين بأرض شرق أو بغرب وذروا الجميع ويمموا نحوى فمشهده بقلبى

ومن هنا فإن الزائر مُثاب على قــراءة شيء من القرآن والدعاء لواحد من المسلمين، ومثاب على نبته بصلة رحم رسول الله ﷺ.

ومن العجيب أن أناسا قد حرصوا أنفسهم من نعمة حب آل البيت لقصور فهمهم، لدلالة الآية الكريمة التي تقول: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقُرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، ولم يفطنوا إلى كلمة ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ ﴾ في الآية التي تشير إلى العبادة بما فيها من ركوع وسجود. نقول لهم فرق كبير بين العبادة والمحبة، فأحباب أهل البيت يقولون، نحن نحبهم طاعة لوصية رسول الله عليه وبعد أن نصلى لله ونركع ونسجد خشوعا وخضوعا إقراراً بأننا عبيد لله تعالى، وبعد أن نؤدى واجب المطاعة نؤدى واجب المحبة بالدعاء لأهل البيت إظهاراً لمكانتهم في قلوبنا. فالمعبود هو الله ولا أحد غيره، والمحبة له سبحانه ولرسوله على قلوبنا. فالمعبود هو الله ولا أحد غيره، والمحبة له سبحانه ولرسوله والحين والله بيته، كما وصانا بذلك عليه: وأحبوا آل بيتى الحبة . (عن ابن عباس رواه الترمذي والحاكم).

فلا يجب أن تكون الغيرة على الدين سببا في قطع رحم رسول الله على فحتى الرجل العامى حين يدخل مسجدا فيه ضريح يبدأ بأداء واجب

الطاعة وهى تحية المسجد بالصلاة، ثم يزور الولى ويدعو له ويقرأ ما تيسر من القبرآن صلة وهدية له، وهذا العمل إنما يؤدى إلى شيبوع المحبة بين المسلمين، كمما أنه اقتبداء بالصالحين وبيان منزلة أولياء الله الصالحين فى قلوب الناس.

والإمام الشافعي رَجِّكُ يقول: من لـم يصل على الآل في التشـهد تبطل صلاته، فقال في هذا المعنى:

يا آل بيت رسول الله حبكمـــو فرض مــن الله في القرآن أنزله يكفيكمو من عظيم الفضل أنكمو من لم يصلّ عليكم لا صلاة له

ومعلوم أن رسول الله ولله الله الله الدين شيئا من عنده، بل لا بد أن الله تعالى أوحى إليه أن يعلم المسلمين الصلاة والدعاء لآل البيت فى التشهد أن يقولوا فى التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والمعنى كما ذكره سيدى محيى الدين بن عربى اللهم صل على سيدنا محمد مسن حيث ما له آل كما صليت على سيدنا إبراهيم من حيث ما له آل، وحيث أن آل سيدنا محمد ليس فيهم نبيون، لأن النبوة والرسالة خسمت بسيدنا محمد أن آل سيدنا فيهم ينصرف إلى آله ولي ليكونوا فى الفضل كآل سيدنا إبراهيم الذين فيهم أنبياء كسيدنا إسماعيل وسيدنا يوسف عليهما السلام، فالرفعة لآل سيدنا أبياء كسيدنا إسماعيل وسيدنا يوسف عليهما السلام، فالرفعة لآل سيدنا محمد لا له في النهام معروف عند ربه، وهو أسمى مقام، وإنما الدعاء والصلاة فى المشهد لآل البيت وكل مسلم يفعل ذلك ويدل ذلك على أنهم مكرمون من الله تعالى ومن يحبهم يكرم بكرامتهم، ويحشر معهم إن شاء الله.





### أحمر المصادر

| شمس الدين بن محمد الزيات   | <ul> <li>الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة</li> </ul>          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الإمام الشعراوي            | • الطبقات الكبرى                                              |
| ار سسيد الشبلنجي           | <ul> <li>نور الأبصار في تاريخ آل بيت النبي المخت</li> </ul>   |
| السيخاوى                   | • تحفة الأحباب وبغية الطلاب                                   |
| على باشا مبارك             | • الخطط التوفيقية                                             |
| ·····حسن عبد الوهاب        | • تاريخ المماجد الأثرية                                       |
| ابن خلکان خلکان            | • وفيات الأعيان                                               |
| ابن کثیر                   | • البداية والنهاية                                            |
| عبد الحفيظ قرنى وآخرون     | <ul> <li>آل بیت النبی</li></ul>                               |
| محمد زکی <u>ابر</u> اهیم   | • مراقد أهل البيت                                             |
| ·····سعيد عبد الفتاح عاشور | • السيد البدوي شيخ وطريقة                                     |
|                            | • آراء حول السيد البدوى                                       |
| عبد الحليم محمود           | • أبو الحسن الشاذلي                                           |
| خالد محمد خالد             | • أبناء الرسول في كربلاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| على بن نفيع العلياني       | <ul> <li>التبرك المشروع والتبرك الممنوع</li></ul>             |
| النبوی سراج                | • السيدة نفيسة كريمة الدارين                                  |
| توفیق أبو علم              | • أبو الشهداء الحمين                                          |
| حسن الملطاوي               | • مولانا الإمام الحسين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| المقريزي                   | • المراعظ والاعتبار                                           |

| مجدى فتحى السيد | و سيرة آل بيت النبي الأطهار                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
|                 | • سكينة بنت الحسين                                  |
|                 | ● السمو الروحي في الأدب الصوفي                      |
|                 | ● آل ہیت النبی فی مصر                               |
|                 | <ul> <li>المسجد النبوى ومزارات أهل البيت</li> </ul> |
| عبد العال كحيل  | ● أبو العينين الدسوقي                               |
| ابن قيم الجوزية | ● الوفا بأحوال المصطفى                              |
| أبو نعيم        | ·<br>حلية الأولياء ·                                |
|                 | • أعلام الساجد                                      |
|                 | • حقيقة التوسل                                      |
|                 |                                                     |

• مساجد مصر وأولاؤها الصالحون .....سعاد ماهر

### فهرس الكتاب

| صفحة  |              | حهرش المحتاب                             |              |
|-------|--------------|------------------------------------------|--------------|
| ٣     |              | داء                                      | • إم         |
| ٥     | are e        | ندمــة                                   | • مة         |
| 11    |              | حاديث الإمام السيوطى                     | -i •         |
| 71    |              | يرة أحفاد النبي عِجَالِيْق               | • سر         |
| ۳۱    |              | 'نتفاع بعلم وحكمة آل البيت أحفاد النبي ﷺ | λı •         |
| ٣٩    | .,           | ل البيت في قلوب المحبين                  | • أد         |
| ٥١    |              | إمام الحسين                              | • الأ        |
| ٥٧    |              | ندمات كربلاء                             | • مة         |
| ٧٩    |              | إمام على زين العابدين بن الحسين          | ÿı •         |
| 119   |              | باة زين العابدين وأولاده                 | • وڏ         |
| ۱۲۱   |              | إمام محمد الباقر                         | • الإ        |
| 179   |              | إمام جعفر الصادق                         | <b>γ</b> ι • |
| 131   | a control of | اب الجفر ا                               | • کت         |
| 184   |              | إمام موسى الكاظم                         | Žι           |
| 1 8 9 |              | امام على الرضان                          | Ži •         |
| 109   |              | إمام محمد الجواد بن على الرضا            | Ż. •         |
| ١٦٥   |              | إمام على الهادي (أبو الحسن العسكري)      | Žε•          |
| 179   |              | امام الحسن بن على الهادي (ولقبه العسكري) | χı. •        |

#### صنحة

| ۱۷۳         | • إلإمام محمد بن الحسن (الملقب بالمهدى المنتظر)                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۱         | • السيد أحمد البدوى                                                   |
| 144         | • سيدى إبراهيم الدسوقي                                                |
| ۲ - ۲       | • سيدى أبو الحسن الشاذلي                                              |
| Y 1 V       | ● السيدة زينب (رضى الله عنها)نانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانسانس |
| 777         | • السيدة فاطمه النبويه (بنت الإمام الحسين)                            |
| ۲۳۳         | • السيدة سكينه (بنت الإمام الحسين)                                    |
| 739         | ● السيدة عائشه (بنت جعفر الصادق)                                      |
| 737         | ● السيدة رقيه (رضى الله عنها)                                         |
| 727         | ● السيدة نفيسه (رضى الله عنها)                                        |
| <b>7</b> 0V | • سيدى زيد الأبلج                                                     |
| 709         | • نقابة الأشراف في مصر                                                |
|             | ● حول زيارة القبور                                                    |
| ۲۷۷         | • أهم المصادر                                                         |